

## المكتبة الخضراء للأطفال



بقلم: عبدالله الكبير

دارالمعارف

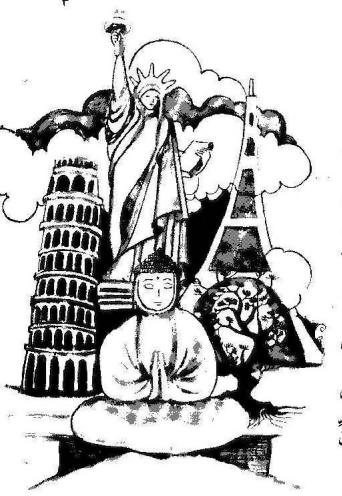

هُلِيمة مُلِيمة الْقِصَّة قَدِيمة أَن الله مُعُها فِي عَدِيمة جِداً الله وَأَنْتَ تَسْمَعُها فِي مِصْرَ كُلِّ مَكَان . . . تَسْمَعُها فِي مِصْرَ كُلِّ مَكَان . . . تَسْمَعُها فِي مِصْرَ وَلِيبْيا ، وَفِي تُونِسَ وَالْجَزَائِر ، وَفِي الْمَغْرِبِ وَمُورِيتَانْيا ، وَفِي السُّودَانِ وَالصُّومَال ، وَتَسْمَعُها في السُّودَانِ وَالصُّومَال ، وَتَسْمَعُها في السُّودَانِ وَالصُّومَال ، وَفِي الْأَرْدُنِ السُّودَانِ وَالصُّومَال ، وَفِي الْأَرْدُنِ السُّودِيَّة وَلُبْنَان ، وَفِي الْأَرْدُنِ الْمُؤْدِن وَالْمَحْرَيْن ، وَفِي الْأَرْدُن وَالْمَحْرَيْن ، وَفِي الْمُرْدُن وَالْمَحْرَيْن ، وَفِي الْمُؤْدِن وَالْمَعْرِينَان ، وَفِي الْمُؤْدِن وَالْمَحْرَيْن ، وَفِي الْمُؤْدِن وَالْمَحْرَيْن ، وَفِي الْمُؤْدِن وَالْمَحْرَيْن ، وَفِي الْمُؤْدِنَان ، وَفِي الْمُؤْدِنُ وَالْمُؤْدِنَان ، وَالْمُؤْدِن وَالْمُؤْدِن وَالْمِوْرِينَان ، وَفِي الْمُؤْدِن وَالْمُؤْدُون وَالْمَعْرَبْن ، وَفِي الْمُؤْدِن وَالْمُؤْدِن وَالْمُؤْدِن وَالْمُؤْدِن وَالْمُؤْدِن وَالْمُؤْدِن وَالْمُؤْدُن وَالْمُؤْدِنَانِ وَالْمُؤْدِنِ وَالْمُؤْدِنَانِ وَالْمُؤْدِن وَالْمُؤْدِن وَالْمُؤْدِنِ وَالْمُؤْدِنَانِ وَالْمُؤْدِنَانِ وَالْمُؤْدُنُ وَالْمُؤْدِنَانِ وَالْمُؤْدِنِ وَالْمُؤْدِنِ وَالْمُؤْدِنِ وَالْمُؤْدِنَانِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْدِنِ وَالْمُؤْدِنَانِ وَالْمُؤْدِنَانِ وَالْمُؤْدِنِ وَالْمُؤْدِنَانِ وَالْمُؤْدِنَانِ وَالْمُؤْدِنَانِ وَالْمُؤْدِنَانِ وَالْمُؤْدِنَانِ وَالْمُؤْدِنِ وَالْمُؤْدِنَانِ وَالْمُؤْدِنَانِ وَالْمُؤْدِنَانِ وَالْمُؤْدِنِ وَالْمُؤْدِنَانِ وَالْمُؤْدِنَانِ وَالْمُؤْدِنِ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُؤْدُونَانِ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُعِيْدُ وَالْمُؤْدُونَانِ وَالْمُؤْدُلُونُ وَالْمُؤْدُونَانِ وَالْ

وَفِي الْكُوبْتِ وَالْمَمْلُكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّة ، وَفِي دُوَلِ اتِّحَادِ الْإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّة ، وَفِي دُوَلِ اتِّحَادِ الْإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّة ، كَمَا تَسْمَعُها أَيْضاً فِي الْهِنْدِ وَالصِّين ، وَفِي البَاكِسْتَانِ وَالْبَابَان . . الْعَرَبِيَّة ، كَمَا تَسْمَعُها أَيْضاً فِي الْهِنْدِ وَالصِّين ، وَفِي البَاكِسْتَانِ وَالْبَابَان . .

وَلَيْسَ الْعَجِيبُ أَنَّكَ تَسْمَعُ هَذِهِ الْقِصَّةَ فِي شَرُقِ الدُّنْيَا وَغَرْبِهَا ، وَفَيْ إِنَّا الْعَجِيبَ أَنَّ أَهْلَ كُلِّ بَلَدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ وَفِي شَمَالِهَا وَجَنُوبِهَا ، لَكِنَّ الْعَجِيبَ أَنَّ أَهْلَ كُلِّ بَلَدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ

وَنَحْنُ لاَ يَهُمُّنَا كَثِيراً أَنْ نَعْرِفَ فِي أَى ۚ بَلَدٍ حَـدَثَتْ هٰذِهِ الْقِصَّة ، وَلاَ فِي أَى ِ بَلَدٍ حَـدَثَتْ هٰذِهِ الْقِصَّة ، وَلاَ فِي أَى ِ النَّاسُ يُؤَكِّدُونَ أَنَّهَا حَدَثَتْ فِي أَى النَّاسُ يُؤَكِّدُونَ أَنَّهَا حَدَثَتْ فِي بَلَدٍ مّا ، مُنْذُ مِثَاتِ السِّنِينَ .

وَأَبْطَالُ الْقِصَّةِ لَهُمْ آلافُ الْأَسْمَاءِ ، فَكُلُّ مَنْ يَحْكِيهَا يُسَمِّى الْبُطَلَ اسْماً يُنَاسِبُ الْبَلَدَ الَّذِي تُحْكَى فِيه . . .

فَلْنُسَمِّ نَحْنُ هُنَا الْبَطَلَ الْأَوَّلَ « عَمَّ مَنْصُور »

كَانَ «عَمَّ مَنْصُور» هٰذَا صَيَّاداً مَاهِراً ، كَرِيمَ الْخُلُق ، طَيِّبَ الْعِشْرَة . وَقَدْ رَزَقَهُمَا اللهُ وَلَدًا جَمِيلاً سَمَيّاهُ «حَسَّان».

وَكَبِرَ «حَسَّانُ» ، وَصَارَ شَابًا مِنْ أَقْوَى الشَّبَّانِ وَأَشْجَعهم ، مَحْبُوباً مِنْ كُلِّ الَّذِينَ يَعْرِفُونَه ، لِحُسْنِ أَخْلَاقِه ، وَجَمِيلِ صِفَاتِه ، وَطَاعَتِهِ لِأَبَوَيْه ، وَبِرِّهِ بِهِما ، وَلاحْبَرَامِهِ الْكِبَار ، وَعَطْفِهِ عَلَى الصَّغَار ، وَطَاعَتِهِ لِأَبَوَيْه ، وَبِرِّهِ بِهِما ، وَلاحْبَرَامِهِ الْكِبَار ، وَعَطْفِهِ عَلَى الصَّغَار ، وَتَقْدِيمِهِ الْمُسَاعَدة لِلضَّعَفَاءِ وَالْعَجَائِز . . .



وَمَرَّتِ الْأَيَّامِ ، وَشَاخَ «عم مَنْصُور» ، وَلَمْ يَعُدْ يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ كُلَّ يَوْمِ لِلصَّيْد ، فَكَانَ ابْنُهُ «حَسَّانُ» يَقُومُ بِالْعَمَلِ وَحْدَهُ فِي أَكْثَرِ الْأَيَّامِ ، فَيَخْرُجُ قُبَيْلَ شُرُوقِ الشَّمْسِ بِقَارِبِهِ ، وَيُلْتِي شَبَكَتَهُ فِي الْبَحْر ، الْأَيَّامِ ، فَيَخْرُجُ قُبَيْلَ شُرُوقِ الشَّمْسِ بِقَارِبِهِ ، وَيُلْتِي شَبَكَتَهُ فِي الْبَحْر ، ثُمَّ يَجْذِبُهَا ، فَتَخْرُجُ مَمْلُوءَةً سَمَكًا مُخْتَلِفَ الْأَصْنَافِ وَالْأَحْجَامِ ، فَيَبِيعُهُ ، وَيَشْتَرِى بِبَعْضِ ثَمَنِهِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَبُواهُ فَيَبِيعُهُ ، وَيَشْتَرِى بِبَعْضِ ثَمَنِهِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَبُواهُ ثُمَّ مَاتَتُ أُمُّ «حَسَّان» ، زَوْجَةُ «عَمِّ مَنْصُور» ، فَحَزِنَ الْأَبُ وَالِابْنُ حُزْناً شَدِيدًا ، وَكُرِهَ الصَّبَّادُ الْعَجُوزُ الْبَقَاءِ وَحْدَهُ فَى الْبَيْت ، فَجَعَلَ يَعْرُجُ مَعَ ابْنِه ، يُعَاوِنُهُ فِي عَمَلِه ، فَتَارَةً يُمْسِكُ دَفَّةَ الْقَارِب ، وَتَارَةً يُمْسِكُ دَفَّةَ الْقَارِب ، وَتَارَةً يُمْسِكُ دَفَّةَ الْقَارِب ، وَابْنَهُ «حَسَّانُ» يُلْتِي الشَّبَكَةَ فِي الْبَحْرِ وَيَشُدُّهُ الْمَارِبُ مَا يَصْطَاد . . .

وَبَعْدَ أَشْهُرٍ رَأَى «عَمَّ مَنْصُور» وَابْنَهُ «حَسَّانُ» السَّمَكَ بَقِلُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي تَعَوَّدَا الصَّيْدَ فِيهِ ، فَفَكَّرا فِي الاِنْتِقَالِ إِلَى مَكَانِ آخَرَ ، فَخَمَعَا أَمْتِعَتَهُمَا الْقَلِيلَة ، وَرَكِبَا قَارِبَهُمَا ، حَتَّى وَصَلَا إِلَى مَكَانُ رَأَيًا فِيهِ السَّمَكَ يَقْفِزُ فَوْقَ الْمَاءِ وَيَغُوص ؛ فَعَرَفَا أَنَّهُ مَكَانٌ كَثِيرُ السَّمَك ، يَصْلُحُ السَّمَك ، يَصْلُحُ السَّمَك يَقْفِزُ فَوْقَ الْمَاءِ وَيَغُوص ؛ فَعَرَفَا أَنَّهُ مَكَانٌ كَثِيرُ السَّمَك ، يَصْلُحُ السَّمَك ، يَصْلُحُ السَّمَك ، يَصْلُحُ السَّمَك ، وَأَقَامَا مِنْ الطَّيْد ، فَقَرَّرَا أَنْ يُقِيها فِيه ، وَأَرْسَيَا قَارِبَهُمَا عَلَى الشَّاطِئ ، وَأَقَامَا مِنْ أَغْصَانِ الْأَشْجَارِكُوخًا صَغِيراً ، يَبِيتَانِ فِيه . . .

وَعَادَ الْاثْنَانِ يَصِيدَانِ كُلَّ يَوْمِ صَيْدًا وَفِيرًا ، يَبِيعَانِهِ فِي سُوقِ الْبَلَد ، وَيَشْتَرِيَانِ مَا يُرِيدَان ، وَيُوفِّرَانِ مَا يَرِيدُ عَلَى حَاجَتِهِمَا ، حَتَّى جَمَعَا مَبْلَغاً اشْتَرَيَا بِهِ بَيْناً صَغِيراً ، وأَثَاثاً جَدِيداً ، وَقَارِباً كَبِيراً ، وَتَكَسَّنَتْ صِحَّتُه ، وَعَادَتْ وَنَكَسَّنَتْ صِحَّتُه ، وَعَادَتْ إِلَيْهِ قَوْتُهُ وَعَافِيْتُهُ ، وَعَادَتْ إِلَيْهِ قَوْتُهُ وَعَافِيْتُهُ . .

وَفِي يَوْمٍ طَرَحَ «حَسَّانُ» الشَّبَكَة فِي الْبَحْر ، ثُمَّ أَخَذَ يَشُدُّهَا ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجُهَا ، وَهُو الشَّابُ الْفَتِيُّ الْقَوِيِّ ، فَنَادَى أَبَاهُ لِيُسَاعِدَه ، فَلَمْ يَقْدِرْ الِاثْنَانِ مَعًا إلَّا عَلَى شَدِّهَا إِلَى جَنْبِ الْقَارِبِ ، وَرَأَيَا فِيهَا سَمَكَةً فَلَمْ يَقْدِرْ الِاثْنَانِ مَعًا إلَّا عَلَى شَدِّهَا إِلَى جَنْبِ الْقَارِبِ ، وَرَأَيَا فِيهَا سَمَكَةً مِثْلُهَا مِنْ قَبْل . وَلَمَّا كَبِيرَة ، كَبِيرَة جِدًّا ، لَمْ نَسْبِقْ لَهُمَا أَنْ رَأْيَا سَمَكَةً مِثْلُهَا مِنْ قَبْل . وَلَمَّا كَبِيرَة ، كَبِيرَة جِدًّا ، لَمْ نَسْبِقْ لَهُمَا أَنْ رَأْيَا سَمَكَةً مِثْلُهَا مِنْ قَبْل . وَلَمَّا لَمْ يَقْدِرَا عَلَى رَفْعِهَا إِلَى الْقَارِب ، طَلَبَ «عَمّ مَنْصُور» مِنَ البَيْهِ «حَسَّانَ» لَمْ يَقْدِرَا عَلَى رَفْعِهَا إِلَى الْقَارِب ، طَلَبَ «عَمّ مَنْصُور» مِنَ البَيْهِ «حَسَّانَ» أَنْ يَعْرِيَ إِلَى الْبَيْدِ «حَسَّانَ» أَنْ يَعْرِكُمَ إِلَى الْبَيْدِ « حَسَّانَ اللهَ يَعْرِي إِلَى الْبَيْتِ ، وَيُحْضِرَ الْأَنْجَرَ ( الهِلْبَ) ، لِيَحْفَظَا بِهِ تَوَازُنَ الْفَارِب ، وَيُشَبِّتُو فِي مَكَانِه ، حَتَّى يُغْرِجًا هَذِهِ السَّمَكَة الْكَبِيرَة . . . الْفَارِب ، وَيُشَبِّتُو فِي مَكَانِه ، حَتَّى يُغْرِجًا هَذِهِ السَّمَكَة الْكَبِيرَة . . . .

جَرَى «حَسَّانُ » إِلَى الْبَيْتِ ، لِيَأْتِيَ بِالْأَنْجَرِ ، لَكِنَّهُ بَحَثَ عَنْهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ فَلَمْ يَجِدُه ، وَأَخِيرًا تَذَكَّرَ أَنَّ زَمِيلَهُ « يُوسُفُ » قَدِ اسْتَعَارَهُ مُنْذُ أُسْبُوعٍ ، وَلَمْ يَرُدَّه ، فَعَادَ مُسْرِعاً إِلَى أَبِيهِ يُخْبِرُهُ أَنَّ الْأَنْجَرَ لَيْسَ فِي أَسْبُوعٍ ، وَلَمْ يَرُدَّه ، فَعَادَ مُسْرِعاً إِلَى أَبِيهِ يُخْبِرُهُ أَنَّ الْأَنْجَرَ لَيْسَ فِي أَسْبُوعٍ ، وَلَمْ يَرُدِّعُهُ بَعْد . الشَّعَارَهُ مُنْذُ أَيَّامٍ ، وَلَمْ يُرْجِعْهُ بَعْد .

فَاغْتَاظَ «عَمَّ مَنْصُور» وَغَضِبَ عَلَى ابْنِهِ غَضَباً شَدِيداً ، وَوَبَّخَهُ تَوْبِيخاً عَنِيفاً ، وَقَالَ لَهُ : لِمَاذَا لَمْ تُحْضِرْ أَنْجَراً آخَرَ مِنْ أَحَدِ الزُّمَلاء؟ . . . هَيًا أَمْسِكُ أَنْتَ حَبْلَ الشَّبكَة ، وسَأَذْهَبُ أَنَا لِأَحْضِرَ أَنْجَراً آخَر ، وَأَجِيء أَمْسِكُ أَنْتَ حَبْلَ الشَّبكة ، وسَأَذْهَبُ أَنَا لِأَحْضِرَ أَنْجَراً آخَر ، وَأَجِيء بِاللَّمَكَةِ النَّمَلاء ، لِيُسَاعِدَنَا فِي إِخْرَاجِ هَذِهِ السَّمَكَةِ الْكَبِيرَةِ الْعَجِيبة . . . إنَّها سَمَكَةٌ كَبِيرَة لِحُدَر أَنْ تَتْرَكَ الْحَبْل ، أَوْ أَنْ تَتْرَاخَى فِي شَدَّه . . . إنَّهَا سَمَكَةٌ كَبِيرَة عَرْبِيرة عَرْبَة جُنَيْهات . . . . إنَّها سَمَكَةٌ كَبِيرَة غَرْبِيرة بَرُكَ الْحَبْل ، قَوْ عَشَرَة جُنَيْهات . . . .

لَمْ يَكَدِ الصَّيَّادُ الْعَجُوزُ يَثَرُكُ الْقَارِب ، وَيَصِلُ إِلَى الشَّاطِئ ، حَتَّى رَأْسَهَا ، وَتَفْتَحُ فَمَهَا ، وَتَقُولُ لَهُ : رَأَى «حَسَّانُ » السَّمَكَةَ الْكَبِيرَةَ نَـرْفَعُ رَأْسَهَا ، وَتَفْتَحُ فَمَهَا ، وَتَقُولُ لَهُ : يَا «حَسَّانُ » ، يَأْتُهَا الشَّابُ الطَّيِّب ، يَاذَا الْقَلْبِ الْحَنُون ، إِنَّ لِي مِثَاتٍ مِنَ الْأَوْلَادِ الصِّغَار ، يَنْتَظِرُونَ عَوْدَتِي إِلَيْهِم ، فَأَطْلِقُ سَرَاحى ، وَخَلِّ مِنَاتِ مِنَا الْجَمِيل ! فَرَوْنَ عَوْدَتِي الْجُمِيل !

عَجِبَ ﴿ حَسَّانُ ﴾ مِنْ هَذِهِ السَّمَكَةِ الْغَرِيبَة ، الَّتِي تَعْرِفُ اسْمَه ، وَتُحَيَّرُ فِي أَمْرِهَا وَأَمْرِه ، وَكُمْ يَدْرِ مَاذَا يَفْعَل ؟ أَيُطْلِقُ وَتُكَلِّمُهُ بِلِسَانٍ فَصِيح ، وَتَحَيَّرُ فِي أَمْرِهَا وَأَمْرِه ، وَكُمْ يَدْرِ مَاذَا يَفْعَل ؟ أَيُطْلِقُ السَّمَكَة ، وَيُصَدِّقُ كَلَامَهَا وَوَعْدَهَا ؟ ! . . . وَإِذَا أَطْلَقَهَا فَمَاذَا يَقُولُ السَّمَكَة ، وَيُصَدِّقُ كَلَامَهَا وَوَعْدَهَا ؟ ! . . . وَإِذَا أَطْلَقَهَا فَمَاذَا يَقُولُ السَّمَكَة ، وَيُصَدِّقُ كَلَامَهَا وَوَعْدَهَا ؟ ! . . . وَإِذَا أَطْلَقَهَا فَمَاذَا يَقُولُ السَّمَكَة ،

## لأَبِيهِ حِينَمَا يَعُود ؟!

قَالَتِ السَّمَكَة : أَطْلِقْنِي يَا «حَسَّانُ » . . . إِنَّكَ لَنْ تَنْدَمَ ، فَسَوْفَ أَرُدُّ لَكَ هٰذَا الْإِحْسَان . أَرُدُّ لَكَ هٰذَا الْإِحْسَان .

قَالَ « حَسَّان » : إِنِّى أَشْفِقُ عَلَى أَوْلاَدِكِ الصِّغَار ، وَأُحِبُّ أَنْ أُطْلِقَ سَرَاحَك ، لِتَعُودِى إِلَيْهِم ، لَلْكِنِّى أَخَافُ أَنْ يَغْضَبَ عَلَىَّ أَبِي . . .

قَالَتِ السَّمَكَةُ : سَأَنْتَظِرُ فِي الشَّبَكَةِ حَتَّى يَعُودَ أَبُوك . . . وَعِنْدَمَا

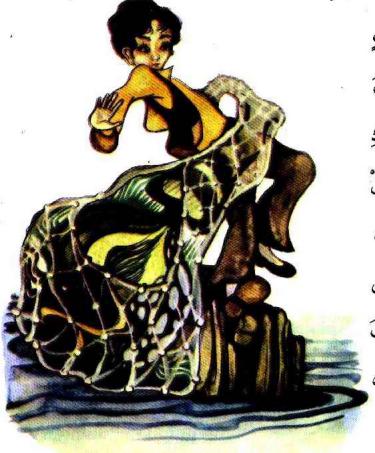

يَرْجِعُ أَقُومُ بِحَرَكَاتٍ قَوِيَّةٍ عَنِيفَة ، فَتَتَظَاهَرُ أَنْتَ قَوِيَّةٍ عَنِيفَة ، فَتَتَظَاهَرُ أَنْتَ بِأَنَّكَ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى إِمْسَاكِ الْحَبْل ، وَبِأَنَّكَ عَاجِزٌ عَنْ الْحَبْل ، وَبِأَنَّكَ عَاجِزٌ عَنْ اللاحْتِفَاظِ بِهِ فِي يَدَيْك ، اللاحْتِفَاظِ بِهِ فِي يَدَيْك ، فَتَتَرُّكُه ، فَأَغُوصُ أَنَا فِي فَتَتَرُّكُه ، فَأَغُوصُ أَنَا فِي الْمَاءِ . . . فَإِذَا غَضِبَ الْمَاءِ . . . فَإِذَا غَضِبَ عَلَيْكَ أَبُوك ، ووَبَّخَك ، عَلَيْك أَبُوك ، ووَبَّخَك ، عَلَيْك أَبُوك ، ووَبَّخَك ،

وحاوَلَ أَنْ يَضْرِ بَكَ ، فَاقْفِرْ فِي الْمَاءِ ، وَحِينَئِذٍ أَقَدُّمُ لَكَ مُسَاعَدَتِي . . . وبَعْدَ قَلِيلِ عَادَ « عَمّ مَنْصُور » ، وَمَعَهُ أَحَدُ زُمَلَائِه ، وَهُمَا يَحْمِلاَن أَنْجَراً كَبِيراً ؛ فَبَدأَتِ السَّمَكَةُ تَتَقَلَّبُ فِي الشَّبَكَةِ ، وَتَقُومُ بِحَرَكَاتٍ عَنِيفَةَ ﴾ فَأَخَذَ ﴿ حَسَّانُ ﴾ يَصِيحُ ، وَيُظْهِرُ أَنَّهُ يُجَاهِدُ وَيُقَاوِم ، وَنَادَى أَبَاهُ وَزَمِيلَهُ ، لِيُسْرِعَا إِلَى مُسَاعَدَتِه . . . وَمَا قَفَزَ ﴿ عَمَّ مَنْصُور ﴿ وَزَمِيلُهُ إِلَى الْقَارِبِ ، حَتَّى أَطْلَقَ «حَسَّانُ » الْحَبْلَ مِنْ يَدَيْهِ ، فَغَاصَتِ السَّمَكَةُ بِالشُّبِكَةِ فِي الْبَحْرِ ؛ فَتَمَلُّكَ الْغَيْظُ «عَمَّ مَنْصُور» ، وَغَضِبَ عَلَى ابْنِه ، وَوَ يَخَهُ عَلَى إِهْمَالِهِ ، وَحَاوَلَ أَنْ يَضْرِبَه ، فَقَفَزَ «حَسَّانُ » مِنَ الْقَارِب ، وَغَطَسَ فِي الْمَاءِ ، فَإِذَا السَّمَكَةُ الْكَبِيرَةُ الْغَرِيبَةُ قَدْ قَطَّعَتِ الشَّبِكَة ، وَفَتَحَتْ فَمَهَا الْوَاسِعِ ، وَابْتَلَعَتْ «حَسَّان » ، وَسَبَحَتْ بِهِ بَعِيداً بَعِيداً . . . أَخَذَتِ السَّمَكَةُ تَسْبَحُ ، و « حَسَّانُ » في بَطْنِهَا ، حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى بُحَيْرًةٍ كَبيرَة ، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَوْقَ سَطْحِ الْمَاء ، وفَتَحَتْ فَمَهَا ، وَزَفَرَتْ زَفْرَةً قَوِيَّةً لَفَظَتْ «حَسَّانَ » إِلَى الشَّاطِيِّ . . .

وَوَقَفَتِ السَّمَكَةُ حَتَّى اسْتَرَاحَ «حَسَّان» ، وَهَدَأَتْ نَفْسُه ، وَأَفَاقَ



مِنْ غَشْيَتِه ، وَجَعَلَ يَتَلَفَّتُ حَوْلَه ، فَرَأَى السَّمَكَةَ أَمَامَهُ فِي الْبُحَبْرَة ، تَنْظُرُ إلَيْهِ وَهِيَ فَرِحَةٌ تَبْسَمِ ، لَكِنَّهُ خَافَ وَشَعَرَ بِالْوَحْدَة ، فَقَالَتْ لَهُ السَّمَكَةُ : يَا الْحَسَّالُ » ، إِنَّكَ شَابُّ طَيِّبُ الْقَلْب ، وَقَدْ أَنْقَدْتَ حَيَاتِي السَّمَكَةُ : يَا الْحَسَّالُ » ، إِنَّكَ شَابُّ طَيِّبُ الْقَلْب ، وَقَدْ أَنْقَدْتَ حَيَاتِي وَأَعَدْتَنِي إِلَى أَوْلادِي وَأُسْرَتِي الْكَبِيرَة ، وَأَنَا لَنْ أَنْسَى لَكَ هَٰذَا الْجَمِيلَ أَبِداً ، فَإِذَا احْتَجْتَ يَوْماً إِلَى الْمُسَاعَدَة ، فَتَعَالَ إِلَى هٰذَا الْمَكَان ، وَقِفْ أَبُداً ، فَإِذَا احْتَجْتَ يَوْماً إِلَى الْمُسَاعَدَة ، فَتَعَالَ إِلَى هٰذَا الْمَكَان ، وَقِفْ عَلَى الصَّخْرَةِ النِّي تَجْلِسُ عَلَيْهَا ، وَصَفِّقْ بِيَدَبْكَ ثَلَاثَ مَرَّات ، تَجِدْنِي عَلَى الصَّخْرَةِ النِّي تَجْلِسُ عَلَيْهَا ، وَصَفِّقْ بِيَدَبْكَ ثَلَاثَ مَرَّات ، تَجِدْنِي عَلَى الصَّخْرَةِ النِّي تَجْلِسُ عَلَيْهَا ، وَصَفِّقْ بِيَدَبْكَ ثَلَاثَ مَرَّات ، تَجِدْنِي أَمَامَك . . . وَالْآنَ وَذَاعاً يَا صَدِيقِي الطَيْب ، فَسَأَذْهَبُ لِأَرَى أَوْلادِي وَحَفَدَى . . . وَالْآنَ وَذَاعاً يَا صَدِيقِي الطَيْب ، فَسَأَذْهَبُ لِأَرَى أَوْلادِي

وَغَاصَتِ السَّمَكَةُ الْغَرِيبَةُ الْكَبِيرَةُ فِي الْمَاءِ ، وَاخْتَفَتْ عَنْ عَيْنَيْ ( حَسَّانَ » . . .

أَحَسَّ «حَسَّانُ » الْوَحْدَةَ وَالْغُرْبَة ، وطَفِقَ يَتَطَلَّعُ فِيا حَوْلَه ، فَرَأَى أَرْضاً وَاسِعَةً لَيْسَ فِيهَا كُوخٌ وَلَا بَيْت ، وَلَا إِنْسَانُ أَوْ حَيَوان ، فَبَدَأَ يَمْشِي أَرْضاً وَاسِعَةً لَيْسَ فِيهَا كُوخٌ وَلَا بَيْت ، وَلَا إِنْسَانُ أَوْ حَيَوان ، فَبَدَأَ يَمْشِي عَلَى شَاطِئُ البُّحَيْرِةِ حَتَّى رَأَى مَكَاناً بِهِ أَشْجَارٌ وَأَزْهَارٌ وَأَعْشَاب ، وَكَانَ عَلَى شَاطِئُ البُّحَيْرِةِ حَتَّى رَأَى مَكَاناً بِهِ أَشْجَارٌ وَأَزْهَارٌ وَأَعْشَاب ، وَكَانَ التَّعَبُ قَدْ نَالَ مِنْهُ ، فَجَلَسَ يَسْتَرِيحُ فِي ظِلِّ الْأَشْجَار ، وَيَتَأَمَّلُ الْجَمَالَ التَّعَبُ قَدْ نَالَ مِنْهُ ، فَجَلَسَ يَسْتَرِيحُ فِي ظِلِّ الْأَشْجَار ، وَيَتَأَمَّلُ الْجَمَالَ

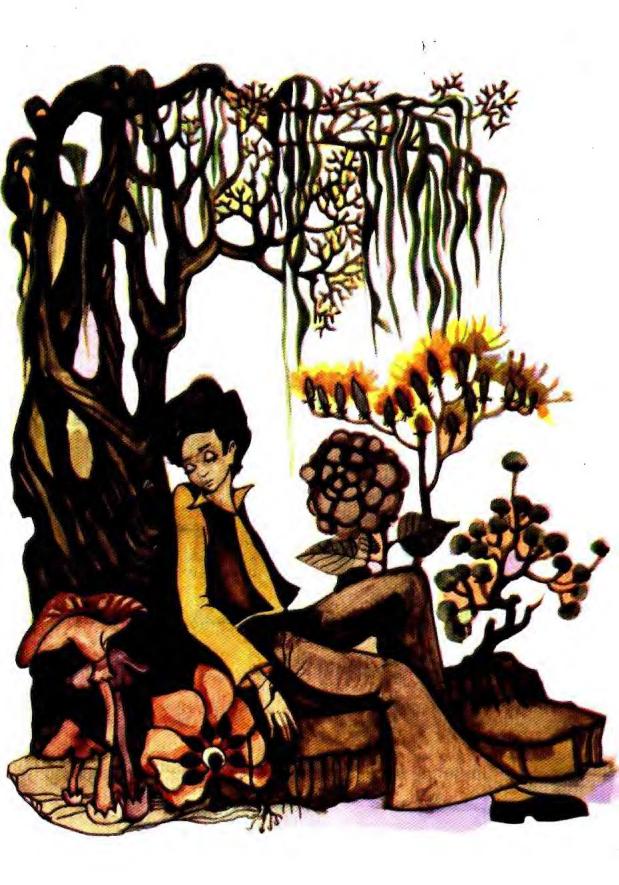

اتَّجَهَ «حَسَّانُ» نَحْوَ الشَّجَرَة ، وَجَعَلَ يُحَدِّقُ بِبَصَرِهِ الْحَادِّ ، فَرَرَّفُوفَانِ بِأَجْنِحَهِمَا فِي فَرَأَى نَسْرَيْنِ صَغِيرَيْنِ فِي عُشِّهِمَا ، يُصَوِّتَان ، وَيُرَفُوفَانِ بِأَجْنِحَهِمَا فِي خَوْفٍ وَفَنَ ع ، فَأَخَذَ يُدِيرُ نَظَرَهُ فِي كُلِّ جِهَة ، لَعَلَّهُ يَكُشِفُ مَا يُغِيفُ خُوفٍ وَفَنَ ع ، فَأَخَذَ يُدِيرُ نَظَرَهُ فِي كُلِّ جِهَة ، لَعَلَّهُ يَكُشِفُ مَا يُغِيفُ هُذَيْنِ النَّسْرَيْنِ الصَّغِيرَيْن . . . وَيَالَهَوْل مَا رَأَى !

رَأَى ثُعْبَاناً ضَخْماً ، يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْتَلِعَ خَرُوفاً ، يَلْتَفَّ حَوْلَ الشَّجَرَةِ ، وَيَزْحَفُ فِي تَثَاقُلٍ صَاعِدًا إِلَى عُشِّ النَّسْرَيْنِ الصَّغِيرَيْنِ الْمَذْعُورَيْنِ ، وَيَزْحَفُ فِي تَثَاقُلٍ صَاعِدًا إِلَى عُشِّ النَّسْرَيْنِ الصَّغِيرَيْنِ الْمَذْعُورَيْنِ ، وَيَرْجَمَ بِهِ الثَّعْبَانَ رَجْمَةً فَقَهِمَ مَعْنَى اسْتِغَاثَتِهِمًا ، فَتَنَاوَلُ حَجَرًا كَبِيرًا ، وَرَجَمَ بِهِ الثَّعْبَانَ رَجْمَةً

قَوِيَّة ؛ فَأَصَابُ الْحَجُرُ رَأْسَ الثَّعْبَان ، فَتَرَنَّحَ تَرَنَّحَ السَّكْرَان ؛ فَرِجمَهُ « حَسَّانُ » بِحَجَرٍ ثَانٍ ، فَسَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ يَتَلَوَّى ، وَيَنْكَمِشُ وَينْسِطْ ؛ فَتَنَاوَلَ « حَسَّانُ » الشَّابُ الْقَوِى الْفَتِيُّ الشَّجَاعُ حَجَرًا آخَرَ ، وَاقْتَرَبَ مِنَ الثَّعْبَانِ ، وَجَعَلَ يُهَشِّمُ رَأْسَه ، حَتَى مَاتَ وَسَكَنَتْ حَرَكتُه . . .

صَاحَ النَّسْرَانِ الصَّغِيرَانِ صَيْحَاتِ الْفَرَح ، وَأَخَذَا يُصَوِّتَانِ فِي الْهَرَح ، وَأَخَذَا يُصَوِّتَانِ فِي الْهَرَاءِ ، وَيُرَفْرِفَانِ بِأَجْنِحَهِمَا ، وَكَأَنَّهُمَا يُعْرِبَانِ عَنْ شُكْرِهِمَا الْعَمِيقِ الْشَهَابِ « حَسَّانَ » الشُّجَاع ، الَّذِي قَتَلَ الثُّعْبَان ، وَنَجَّاهُمَا مِنَ الْبَلَاعِهِ لِلشَّابِ « حَسَّانَ » الشُّجَاع ، الَّذِي قَتَلَ الثُّعْبَان ، وَنَجَّاهُمَا مِنَ الْبَلَاعِهِ إِللَّهَابُ « حَسَّانَ » الشُّجَاع ، الَّذِي قَتَلَ الثُّعْبَان ، وَنَجَّاهُمَا مِنَ الْبَلَاعِهِ إِلَاهُمَا ، وَقَالَا لَهُ : لَنْ نَنْسَى لَكَ هَذَا الْجَمِيل ، أَيُّهَا الشَّابُ الْقَوى . . .

تَسَلَّقَ « حَسَّانُ » الشَّجَرةَ في مَهَارَة ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى عُشِّ النَّسْرَيْن ، فَجَعَلَا يَلْمَسَانِ وَجُهَةُ بِمِنْقَارَيْهِمَا ، كَأَنَّهُمَا يُقَبِّلَانِه . . . ثُمَّ قَالاً لَهُ : بُولًا شَجَاعَتُكَ وَمُرُ وَءَتُكَ لاَبْتَلَعْنَا هَلْدَا الثَّعْبَانُ اللَّعِين . . . وَلَسَّوْفَ يُكَافِئكَ أَبُولًا شَجَاعَتُكَ وَمُرُ وَءَتُكَ لاَبْتَلَعْنَا هَلْدَا الثَّعْبَانُ اللَّعِين . . . وَلَسَوْفَ يُكَافِئكَ أَبُولًا شَجَاعَتُكَ وَمُرُ وَءَتُكَ لاَبْتَلَعْنَا هَلْدَا الثَّعْبَانُ اللَّعِين . . . وَلَسَوْفَ يُكَافِئكَ أَبُولًا عَلَى عَمَلِكَ الْعَظِيمِ هَلْدَا . . . لَكِنَّنَا نَخْشَى أَنْ يُوفِياكُ ، لَوْ رَأْيَاكَ هُنَا ، قَبْلُ أَنْ يُغْلَمًا مَا قَدَّمْتَ لَنَا وَلَهُمَا مِنْ مَعْرُوف . . . إِنَّهُمَا يُوشِكَان هُنَا ، قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُا مَا قَدَّمْتَ لَنَا وَلَهُمَا مِنْ مَعْرُوف . . . إِنَّهُمَا يُوشِكَان

لَمْ يُسْرِعِ النَّسْرَانِ الصَّغِيرَانِ إِلَى أَبُو يُهِمَا ، وَلَمْ يَلْتَقِطَا مَا حَمَلًا إِلَيْهِمَا مِنْ طَعَامٍ كَعَادَتِهِمَا ، فَعَجِبَ الْأَبُوانِ مِنْ أَمْرِهِمَا ، وَسَأَلَاهُمَا : مَا بِكُمَا ؟ مِنْ طَعَامٍ كَعَادَتِهِمَا ، فَعَجِبَ الْأَبُوانِ مِنْ أَمْرِهِمَا ، وَسَأَلَاهُمَا : مَا بِكُمَا ؟ وَلِمَاذَا لاَ تَأْكُلانِ ؟ . . . فَقَالَ وَلِمَاذَا لاَ تَأْكُلانِ ؟ . . . فَقَالَ الْفَعْبَانَ الْفَرْخَانِ مَعا : مَا جَزَاءُ مَنْ يُحْسِنُ إِلَيْنَا وإِلَيْكُمَا ، ويَقْتُلُ الثُّعْبَانَ الْخَبِيثَ اللَّعِينَ ؟ !

قَالَ الْأَبُوانِ : إِنَّ مَنْ يُحْسِنُ إِلَيْكُمَا وإلَيْنَا ، ويَقْتُلُ الثَّعْبَانَ الْمُعْبَانَ الْمُلْعُون ، يَسْتَحِقُ مِنَّا كُلَّ الشَّكْرِ وَالتَّقْدِيرِ ، وَمِنَ الْوَاجِبِ أَنْ نُكَافِئه ، وَأَنْ نَرُدَّ جَمِيلَهُ بِأَحْسَنَ مِنْهُ ! . . . فَقَالَ أَحَدُ الْفَرْخَيْنِ : أَنْظُوا إِلَى أَنْ فَكَلِ الشَّجَاعُ الْفَرْخَيْنِ : أَنْظُوا إِلَى أَسْفَلِ الشَّجَوَة . . . فَنَا هُوَ الثَّعْبَانُ اللَّعِينُ مَيِّتًا . . . قَتَلَهُ شَابٌ شُجَاعً قَوِى مَ وَأَنْقَذَنَا مِنْ شَرِّه . . . فَقَالَ أَلَعِينُ مَيِّتًا . . . قَتَلَهُ شَابٌ شُجَاعً قَوِى مَ وَأَنْقَذَنَا مِنْ شَرِّه . . .



نَظَرَ الْأَبُوَانِ إِلَى الثُّعْبَانِ مُنَكَّوِّماً بِجِوَارِ الشَّجَرَة ، وَقَالاً : أَيْنَ لَمَٰذَا الشَّجَرَة الْفَوِيُّ الْجَرِيءُ الَّذِي قَتَلَ هَاذَا الْوَحْشَ اللَّيْمِ ، وَأَنْقَذَكُمَا مِنَ الشَّابُ الْقَوِيُّ الْجَرِيءُ الَّذِي قَتَلَ هَاذَا الْوَحْشَ اللَّيْمِ ، وَأَنْقَذَكُمَا مِنَ الشَّابِ الَّذِي كَانَ يَنْتَظِرُكُمَا ؟ الْهَلَاكِ الَّذِي كَانَ يَنْتَظِرُكُمَا ؟

رَفَعَ الْفَرْخَانِ أَجْنِحَتُهُمَا ، وَقَالًا : هٰذَا هُوَ الشَّابُّ الشُّجَاعُ الْقَوِىُّ الَّذِي قَتَلَ الثُّعْبَانِ ، وَخَلَّصَنَا مِنَ الْمَوْتِ ، وَنَجَّانًا مِنَ الْهَلَاكِ !

أَحَاطَ النَّسْرَانِ الْكَبِيرَانِ بِالشَّابِ «حَسَّان» ، وَأَخَذَا يَدِفَّانِ بِأَسْبِهِمَا ، إِعْرَابًا لَهُ عَنْ شُكْرِهِمَا وَتَقْدِيرِهِمَا ، وَقَالًا لَهُ عَنْ شُكْرِهِمَا وَتَقْدِيرِهِمَا ، وَقَالًا لَهُ : لَقَدْ أَحْسَنْتُ إِلَيْنَا ، أَيُّهَا الْفَتَى الْجَرِى ، ، إِحْسَانًا مَا عَلَيْهِ مِنْ فَوَالًا لَهُ : لَقَدْ أَحْسَنْتُ إِلَيْنَا ، أَيُّهَا الْفَتَى الْجَرِى ، ، إِحْسَانًا مَا عَلَيْهِ مِنْ مَزِيد ، وَلَنْ نَنْسَى لَكَ هٰذَا الْمَعْرُوفَ أَبَدًا . . . إِنَّ هٰذَا النَّعْبَانَ اللَّعِينَ كَانَ يَبْتَلِعُ فِرَاخَنَا كُلَّ سَنَة ، وَلَمْ يَتُرُكُ لَنَا فَرْخًا وَاحِداً حَتَّى يَكُبُر ، وَنَفْرَح بِهِ إِنْ نَقَدُم لَك ، جَزَاء صَنِيعِك وَإِحْسَانِك ؟ بِهِ . . . فَمَاذًا تُحِبُ أَنْ نُقَدِّم لَك ، جَزَاء صَنِيعِك وَإِحْسَانِك ؟

قَالَ « حَسَّانُ » : شُكُراً ، شُكُراً . أَنَا مَا فَعَلْتُ شَيْئاً يَسْتَحِقُّ الْجَزَاء ؛ وَإِنَّمَا فَعَلْتُ مَا يَجِبُ عَلَى لِإِنْقَاذِ هَٰذَيْنِ الْفَرْخَيْنِ الصَّغِيرَ يْنِ الْعَاجِزَيْنِ عَلَى الْعَاجِزَيْنِ الْفَاجِزَيْنِ الْعَاجِزَيْنِ الطَّيَرَان ، وَلَسْتُ الْآنَ مُحْتَاجاً إِلَى عَنْ الطَّيَرَان ، وَلَسْتُ الْآنَ مُحْتَاجاً إِلَى



شَىٰ ۚ إِلَّا أَنْ أَذْهَبَ إِلَى مَكَانٍ قَرِيبٍ مِنَ الْعُمْرَانِ . . .

قَالَ النَّسْرُ الْأَبُّ : مَا أَيْسَرَ مَا تَطْلُب ! وَمَا أَسْهَلَه ! . . ارْكَبْ ظَهْرِى فَأَذْهَبَ بِكَ إِلَى أَقْرَبِ مَكَانِ مِنَ الْعُمْرَان . . .

رَكِبَ «حَسَّانُ » ظَهْرَ النَّسْرِ الْكَبِيرِ ، فَطَارَ بِهِ النَّسْرُ طَوِيلاً ، حَتَّى ظَهَرَتْ أَمَامَ «حَسَّانَ » مَدينَةٌ كَبِيرَة ، فَقَالَ لِلنَّسْرِ : كَنَى . . . أَنْزِلْنِى هُنَا مِنْ فَضْلِك . . . .

أَنْزَلَهُ النَّسْرُ فِي مَكَانٍ حَلَاء ، وَوَقَفَ بِجِوَارِهِ لَحْظَةً يُرْشِدُهُ إِلَى أَقْرَبِ طَرِيقٍ إِلَى الْمَدِينَة ، وَيُكَرِّرُ الشَّكْرَلَهُ . . . وَقَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ انْتَزَعَ بِمِنْقَارِهِ طَرِيقٍ إِلَى الْمَدِينَة ، وَيُكَرِّرُ الشَّكْرَلَهُ . . . وَقَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ انْتَزَعَ بِمِنْقَارِهِ رِيشَةً مِنْ جَنَاحِه ، وَقَدَّمَهَا إِلَى الشَّابَ ، وَهُو يَقُولُ لَه : يا «حَسَّانُ » رِيشَةً مِنْ جَنَاحِه ، وَقَدَّمَهَا إِلَى الشَّابَ ، وَهُو يَقُولُ لَه : يا «حَسَّانُ » الطَّيِّبُ الشَّجَاع ، إِذَا نَزَلَتْ بِكَ شِدَة ، وَاحْتَجْتَ إِلَى الْمُسَاعَدَة ، الطَّيِّبُ الشَّجَاع ، إِذَا نَزَلَتْ بِكَ شِدَّة ، وَاحْتَجْتَ إِلَى الْمُسَاعَدَة ، وَأَخْرِقُ هُذِهِ الرِّيشَة ، تَجِدُنِي أَمَامَك . . .

طَارَ النَّسْرِ ، وَأَخَذَ « حَسَّانُ » يَسِيرُ فِى الْأَرْضِ الْفَضَاء ، مُتَّجِها نَحْوَ الْمَدِينَةِ الَّتِي رَآهَا ، وَهُو عَلَى ظَهْرِ النَّسْرِ . . . وَفِى الطَّرِيقِ رَأَى رَجُلًا عَلَى الْمَدِينَةِ الَّتِي رَآهَا ، وَهُو عَلَى ظَهْرِ النَّسْرِ . . . وَفِى الطَّرِيقِ رَأَى رَجُلًا عَلَى فَرَس ، يَجْرِى يَمِيناً وَشِمَالاً ، وَشَرْقاً وَغَرْباً ، وَرَاءَ ثَعْلَبٍ خَائِف مَذْعُور ،



وَالرَّجُلُ يُطْلِقُ عَلَيْهِ سِهَامَه ، يُرِيدُ أَنْ يَصْطَادَه ، وَالتَّعْلَبُ يَجْرِى بَاحِناً عَنْ مَكَانِ يَخْتَمِي فِيه ، أَوْجُحْرٍ يَحْتَمِي بِه . فَقَالَ «حَسَّانُ » فِي نَفْسِه : رُبَّمَا كَانَ لِهِ ذَا التَّعْلَبِ أَوْلَادُ صِغَار ، كَفَرْخَي النَّسِرِ وَأَوْلَادِ السَّمَكَةِ الْغَرِيبَة ، كَانَ لِهِ ذَا التَّعْلَبِ أَوْلَادُ صِغَار ، كَفَرْخَي النَّسِرِ وَأَوْلَادِ السَّمَكَةِ الْغَرِيبَة ، كَانَ لِهِ ذَا التَّعْلَبِ أَوْلَادُ صِغَار ، كَفَرْخَي النَّسِرِ وَأَوْلَادِ السَّمَكَةِ الْغَرِيبَة ، فَا خَدَ يَجْرِى وَرَاءَ الصَّيَّادِ ، وَهُو يَصِيحُ بِه ، فَوَقَفَ الرَّجُل ، وَسَأَلَ ، وَسَأَلَ ، عَمَّانَ » عَمَّا يُرِيد ، فَجَعَلَ «حَسَّانُ » يَرْجُوهُ أَنْ يَتُرُكَ التَّعْلَبَ «حَسَّانُ » يَرْجُوهُ أَنْ يَتُرُكَ التَّعْلَبَ

الْمِسْكِين ، وَأَلَّا يَقْتُلُهُ بِسِهَامِه ، فَقَدْ يَكُونُ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ يَنْتَظِرُونَ عَوْدَتَه ؛ فَتَأَثَّرَ الرَّجُلُ بِكَلَامِ «حَسَّانَ» اللَّيْنِ اللَّطِيفِ ، واسْتَجَابَ لِرَجَاثِه ، وَتَرَكَ الثَّعْلَب ، وَسَارَ بِحِصَانِهِ إِلَى الْمَدِينَة . . . .

لَمَّا غَابَ الرَّجُلُ عَنْ نَظِرِ « حَسَّانَ » وَالنَّعْلَب ، أَخَذَ النَّعْلَبُ يَفْتَرِبُ مِنْ « حَسَّانَ » فِي حَذَر ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ يَدْنُومِنْه ، فَاطْمَأْنَّ النَّعْلَب ، وَجَرَى مِنْ « حَسَّانَ » فِي حَذَر ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ يَدْنُومِنْه ، فَاطْمَأْنَّ النَّعْلَب ، وَجَرَى نَحْوَه ، وَجَعَلَ يَشْكُرُه ، وَيَقُولُ لَهُ : لَنْ أَنْسَى لَكَ هٰذَا الْجَمِيلَ مَا دُمْتُ خَوْه ، وَجَعَلَ يَشْكُرُه ، وَيَقُولُ لَهُ : لَنْ أَنْسَى لَكَ هٰذَا الْجَمِيلَ مَا دُمْتُ حَيَّا ، أَيُّهَا الشَّابُ الطَّيْبُ النَّبِيل . . . فَمَاذَا تُحِبُ أَنْ أَقَدُم لَكَ تَعْبِيرًا حَنْ عَمِيقِ شَكْرِى ، وَعَظِيمٍ تَقْدِيرِى ، لِإِنْقَاذِى مِنَ الْمَوْت ؟ !

قَالَ ﴿ حَسَّانِ ﴾ : لَسْتُ الآنَ فِي حَاجَةٍ إِلَى شَيْءٍ . . إِذْهَبْ أَنْتَ مَعْ السَّلَامَة !

نَزَعَ الثَّعْلَبُ بِفَمِهِ بَعْضَ شَعَرَاتٍ مِنْ ذَيْلِه ، وَقَدَّمَهَا إِلَى «حَسَّان» وَقَالَ لَه : إِذَا وَقَعَتَ فِي خَطَر ، وَاحْتَجْتَ إِلَى مُسَاعَدَة ، فَأَشْعِلِ النَّارَ فِي وَقَالَ لَه : إِذَا وَقَعَتَ فِي خَطَر ، وَاحْتَجْتَ إِلَى مُسَاعَدَة ، فَأَشْعِلِ النَّارَ فِي هَذَهِ الشَّعَرَاتِ ، فَأَشْمَ رَائِحَتُهَا حَيْثُمَا أَكُنْ ، فَأَقْبِلَ إِلَى مُسَاعَدَتِكَ فِي هَذِهِ الشَّعَرَاتِ ، فَأَشْمَ رَائِحَتُهَا حَيْثُمَا أَكُنْ ، فَأَقْبِلَ إِلَى مُسَاعَدَتِكَ فِي الْحَال . . . قَالَ النَّعْلَبُ هَلَدًا ، وَجَرَى حَتَّى اخْتَقَى عَنْ نَظَر «حَسَّان» . . .

اسْتَمَرَّ « حَسَّانُ » يَمْشِي حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ الَّتِي رَآهَا وَهُو عَلَى ظَهْرِ النَّسِرِ الْكَبِير ، فَوَجَدَ النَّاسَ يَسِيرُونَ جَمَاعَاتٍ فِي اتِّجَاهٍ وَاحِد ، فَعَجِبَ النَّسِرِ الْكَبِير ، فَوَجَدَ النَّاسَ يَسِيرُونَ جَمَاعَاتٍ فِي اتِّجَاهٍ وَاحِد ، فَعَجِبَ أَيْمَا عَجَب ، وَدَنَا مِنْ أَحَدِهِمْ وَسَأَلَه : لِمَاذَا يَسِيرُ النَّاسُ جَمِيعاً إِلَى أَيْنَ يَدُهُمُون ؟ جِهَةِ الْغَرْب ؟ إِلَى أَيْنَ يَدُهُمُون ؟

فَأَجَابَهُ الرَّجُلُ : إِنَّنَا ذَاهِبُونَ إِلَى مَيْدَانِ الضَّحِكِ وَالسُّخْرِيَة . . .

- مَيْدَانِ الضَّحِكِ وَالسُّخْرِيَة ؟! مَا هُـٰذَا الْمَيْدَان ؟ وَلِمَاذَا تَذْهَبُونَ جَمِيعاً إِلَيْه ؟!
- أَلَا تَعْرِفُ مَيْدَانَ الضَّحِكِ وَالسَّخْرِيَة ؟ ! . . . أَأَنْتَ غَرِيبٌ عَنْ بَلَدِنا ؟ !
- نَعَم ، أَنَا غَرِيبٌ عَنْ مَدِينَتِكُم ، وَلَمْ أَدْخُلُهَا إِلَّا مُنْذُ لِحَظَات . . .

   إِنَّنَا ذَاهِبُونَ إِلَى مَيْدَانِ الضَّحِكِ وَالسَّخْرِيَة ، لِنُشَاهِدَ أَحَدَ الْأَمْرَاءِ

  الشُبَّان ، وَهُو يَقِفُ فِي وَسَطِ الْمَيْدَان ، أَمَامَ الْمَلِكِ وَأَسْرَتِهِ وَحَاشِيتِه ، الشُبَّان ، وَهُو يَقِفُ فِي وَسَطِ الْمَيْدَان ، أَمَامَ الْمَلِكِ وَأَسْرَتِهِ وَحَاشِيتِه ، وَأَمَامَ الشَّعْب ، وَيَحْلَعُ ثِيَابَ الْإِمَارَةِ الْمُزَرْكَشَة ، الْمُزَيَّنَة بِالأَوْسِمَةِ وَالشَّارَات ، وَيَرْتَدِي فَرْوَة خَرُوف ، وَيَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ طُرْطُوراً مِثْلَ طُرْطُور وَالشَّارَات ، وَيَرْتَدِي فَرْوَة خَرُوف ، وَيَضَعْ عَلَى رَأْسِهِ طُرْطُوراً مِثْلَ طُرْطُور



« الْبِلْيَاتْشُو» ، ثُمَّ يَجْرِى فِي الْمَيْدانِ حَافِياً ، فيقطعُ السَّاحَةَ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا سَبْعَ مَرَّات ، وَالْحَاضِرُونَ يَضْحَكُونَ وَيُقَهْقِهُون ، سَاخِرِينَ مِنْه مُسْتَهْزِئِينَ بِه . . . ثُمَّ يُطُرُدُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى دَقَّاتِ الطَّبُولِ وَتَصْفِيقِ الْأَوْلَاد . . مُسَتَهْزِئِينَ بِه . . . ثُمَّ يُطْرُدُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى دَقَّاتِ الطَّبُولِ وَتَصْفِيقِ الْأَوْلَاد . . . مُسَتَهْزِئِينَ بِه . . . ثُمَّ يُطُرُدُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى دَقَّاتِ الطَّبُولِ وَتَصْفِيقِ الْأَوْلَاد . . . مُسَتَهْزِئِينَ بِه . . . . ثُمَّ يُطْرُدُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى دَقَّاتِ الطَّبُولِ وَتَصْفِيقِ الْأَوْلَاد . . . . أَى قَدْنِ جَنِي ؟ وَأَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى



جَرِ بَهَ إِهِ ارْتَكُ خَلَّى اسْتَحَقَّ هٰذِهِ السُّخْرِيَة ، وَهٰذَا الطَّرْد مِنَ الْبَلَد ؟ !

- إِنَّهُ لَمْ يَجْنِ أَىَّ جِنَايَة ، وَلَا ارْتَكَبَ أَىَّ جَرِيمَة ، سِوَى أَنَّهُ لَمْ
يَسْتَطِعْ تَنْفِيذَ شَرْطِ الْأَمِيرَة ، بِنْتِ الْمَلِك !

- وَمَا شَرْطُ الْأَمِيرَةِ هٰذَا حَتَّى بُحْكُمَ عَلَى مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ تَنْفِيذَهُ بِهٰذَا الْعِقَابِ الْعَجِيبِ ؟! - شَرْطُهَا أَنْ يَخْتَنِى فِي مَكَانِ لَا تَكْشِفُهُ مِرْآةُ الْأَمِيرَة . . .

- مَاذَا تَقُول ؟ إِنِّي كُمْ أَفْهَمْ شَيْثًا ؛ فَهَلْ تَتَفَضَّلُ بِتَوْضِيحِ الْأَمْرِ ؟ إِنَّ الْأَمِيرَةَ عِنْدَهَا مِرْآةٌ سِحْرِيَّة ، تَكْشِفُ لَهَا كُلَّ شَيْء ، فى الْبَرِّ وَفِي الْبَحْرِ وَ فِي الْجَوِّ. . . وَالْأَمِيرَةُ تَشْتَرِطُ عَلَى مَنْ يَتَقَدَّمُ لِخِطْبَيْهَا أَنْ يَخْتَنِيُّ فِي أَىُّ مَكَانٍ ؛ وَتَمْنَحُهُ فُرْصَةً ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِيَخْتَنِي . . . وَبَعْدَ هٰذِهِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَة ، تَصْعَدُ الْأُمِيرَةُ إِلَى سَطِحِ الْقَصْرِ الْمَلَكِيِّ ، وَمَعَهَا مِرْآتُهَا السُّحْرِيَّة ، فَتُدِيرُهَا فِي كُلِّ اتِّجَاه ، وَهِيَ تَنْظُرُ فِيهَا ؛ فَإِنْ كُمْ تَسْتَطِعْ الاهْتِدَاء إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي اخْتَبَأَ فِيهِ مَنْ يُرِيدُ الزَّوَاجِ مِنْهَا قَبِلَتْ خِطْبَتُه ، وَرَضِيَتْ بِهِ زَوْجاً لَهَا . . . وَإِنْ عَرَفَتِ الْمَكَانَ الَّذِى يَغْتَنِيُّ فِيهِ أَرْسَلَتِ الْجُنُودَ لِيَقْبِضُوا عَلَيْهِ ، وَعَاقَبَتْهُ هٰذَا الْعِقَابَ الْعَجيبَ : يَخْلَعُ ثِيَابَهُ الْأَنِيقَة ، وَيَرْتَدِى فَرْوَةَ خَرُوف ، وَيَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ طُرْطُوراً ، وَيَذْهَبُ إِلَى جَعْلِسِ الْمَلِكِ وَالْمَلِكَةِ وَالْأَمِيرَة ، فَيَنْحَنَى أَمَامَهُمْ في خُشُوع ، ثُمَّ يَبْدَأُ يَجْرى ، حَتَّى يَقْطَعَ السَّاحَةَ الْوَاسِعَةَ سَبْعَ مَرَّات ، وَهُوَ حَافٍ ، وَفِي هٰذَا الشَّكْل الْمُضْحِك . . . وَبَعْدَ ذَلِكَ يُطْرَدُ مِنَ الْمَدِينَةِ مُشَيَّعًا بِسُخْرِيَةِ الْجَمِيع . . .

- وَهَلْ حَدَثَ مِثْلُ هَٰذَا قَبْلَ الْيُوْمِ ؟
- أوه ! لَقَدْ ضَحِكْنَا قَبْلَ الْيَوْمِ مِنْ عَشَرَاتِ الْأَمْرَاء ؛ فَمِنَ الْمُؤْسِفِ أَنَّ أَحَدًا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْتَنِي بِحَيْثُ لَا تَكْشِفُهُ الْمِرْآةُ السِّحْرِيَّة . . . وَكُمْ مِنْ أُمَّرَاء كَانُوا فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالْمُرُوءَةِ السِّحْرِيَّة . . . وَكُمْ مِنْ أُمَّرَاء كَانُوا فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالْمُرُوءَةِ وَالْجَمَالِ لَبِسُوا فَرْوَةَ الْخَرُوف ، وَوَضَعُوا الطَّرْطُورَ فَوْق رُعُوسِهِم ، وَالْجَمَالِ لَبِسُوا فَرْوَة الْخَرُوف ، وَوَضَعُوا الطَّرْطُورَ فَوْق رُعُوسِهِم ، وَالْجَمَالِ لَبِسُوا فَرْوَة الْخَرُوف ، وَوَضَعُوا الطَّرْطُورَ فَوْق رُعُوسِهِم ، وَدَارُوا الْمَبْدَانَ وَهُمْ حُفَاة ، لِأَنَّ الْمِرْآةَ السَّحْرِيَّة كَشَفَتْ مَخَابِنَهُمْ ! . . وَيُقَالُ إِنَّ الْأَمِيرَة تَحْتَفِظُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ حُلَّةً مِنْ حُلَلِ الْأُمَرَاء الَّذِينَ وَيُعَمُّ مِرْآتُهَا السِّحْرِيَّة . . . . وَكَشَفَتُهُمْ مِرْآتُهَا السِّحْرِيَّة . . . .
  - يَا لَلْفَظَاعَة ! إِنَّ أَمِيرَتَكُمْ هَلَدِهِ شِرِّيرَةٌ قَاسِيَة ، وَلَا بُدَّ من تَأْدِيبَهَا . . . وَسَأَكُونُ أَنَا مُؤَدِّبُهَا . . .
- ها ها . . . ابْتَعِدْ ، أَيُّهَا الشَّابُّ الْغَرِيبُ ، عَنْ هَذَا الطَّرِيق ، وَالسَّخْرِيَة ، لِنَسْخَرَمِنْك ، وَنَضْحَك وَالسَّخْرِيَة ، لِنَسْخَرَمِنْك ، وَنَضْحَك مِنْ مَنْظَرِكَ وَأَنْتَ تَرْتَدِى فَرْوَة الْخَرُوف ، وَتَجْرِى حَافِياً ، وَعَلَى رَأْسِكَ طُرْطُور !

- سَأُجَرِّبُ حَظِّى . . فَقَدْ أَنْجَح ، وَلَا تَكْشِفُ الْمِرْ آةُ مَخْبَئِي . . . السَّلَامُ عَلَيْكُمْ !

صَمَّمَ الْفَتَى الشُّجَاعُ « حَسَّانُ » عَلَى أَنْ أَيْجِرِّبَ حَظَّه ، وَأَنْ يَتَقَدَّمَ لِخِطْبَةِ الْأَمِيرَة ، فَرُبَّمَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْجَح ، فَيُؤَدِّبَ الْأَمِيرَةَ الْقَاسِيَة ، وَيُنْقِذِ الْأُمَرَاءَ مِنْ سُخْرِيتِهَا ؛ فَذَهَبَ فِي الْيُومِ التَّالِي إِلَى الْقَصْرِ الْمَلَكِيّ ، وَاسْتُأْذَٰنَ فِي مُقَابَلَةِ الْمَلِكُ ؛ فَلَمَّا أَذِنَ لَه ، وَقَفَ أَمَامَهُ فِي أَدَب ، وَحَيَّاهُ في إِجْلَالَ ؛ فَرَدُّ عَلَيْهِ الْمَلِكُ تَحِيَّتُه ، وَأَخَذَ يَتَأَمَّلُه ، وَيَنْظُرُ إِلَى ثِيَابِهِ الْعَادِيَّة ، ثُمَّ سَأَلَه : مَاذَا تُريدُ أَيُّهَا الشَّابُ ؟ فَقَالَ « حَسَّانُ » في شَجَاعَة : لَقَدْ عَرَفْتُ شَرْطَ الْأَمِيرَة ، وَإِنِّى أَطْلُبُ يَدَهَا ، وَأَخْطُبُهَا لِتَكُونَ زَوْجَةً لى . دَعَا الْمَلِكُ ابْنَتَهُ لِتَرَى هٰذَا الْخَاطِبَ الْجَدِيدِ، فَجَعَلَتْ تَتَأَمَّلُه ، وَتَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ ، وَأَعْجَبُهَا أَدَبُهُ الْجَمَّ ، وَجُوْأَتُهُ الْمُهَذَّبَة ، وَكَلَامُهُ الْفَصِيحُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْإِيمَانِ بالله ، وَالتُّقَةِ بِالنَّفْسِ . . . كَمَا أَعْجَبَهَا اعْتِدَالُ قَدُّه ، وَوَسَامَةُ خَلْقِه ، فَقَالَتْ لَه : أَمُسْتَعِدٌّ أَنْتَ لِتَنْفِيذِ شُرْطَى ؟ .

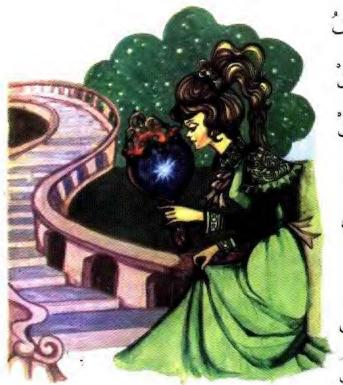

وَهَلْ تَعْرِفُ جَزَاءَ مَنْ تَكْشِفُ مِرْآتِي مَكَانَه ؟ . . . إِنَّ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْتَـفِيَ عَــنْ مِرْآتِي . . .

أغْرِفُ ، أَيَّنَهَا الْأَمِيرَةُ ،
 مَا يَحْدُثُ لَهُ . . . ا

إِنْ كُنْتَ مُصِرًّا عَلَى
 خِطْبَتِي ، فَحَاوِلْ أَنْ تَخْتَنِيَ

بِحَيْثُ لَا تَرَاكَ مِرْآتِي السِّحْرِيَّة . . . سَأَصْعَدُ إِلَى سَطْحِ الْقَصْر ، بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّام ، وَأَنْظُرُ فِي مِرْآتِي ؛ فَإِنْ رَأَيْتُكَ قَبَضَ عَلَيْكَ الْجُنْد ، وَسَاقُوكَ إِلَى سَاحَةِ الضَّحِكِ وَالسَّخْرِيَة . . .

وَأَلْبَسُونِي فَرْوَةَ الْخَرُوفِ وَالطُّرْطُور . . . أَعْرِفُ كُلَّ شَيْء ،
 أَيْتُهَا الْأَمِيرَة ، وَإِنِّى مُسْتَعِدُّ لِتَنْفِيذِ شَرْطِك . . . إلى اللَّقَاء !

推 樂 祭

خَرَجَ «حَسَّانُ » مِنَ الْقَصْرِ الْمَلَكِيّ ، وَقَدِ امْتَلاَ قَلَبُهُ بِحُبُّ الْأَمِيرَة ، فَقَدْ كَانَت أَجْمَلَ فَتَاةٍ رَآهَا فِي حَيَاتِه . . . وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ الْأَمِيرَةَ كَانَت أَوْفَرَ الْأَمِيرَاتِ جَمَالًا وَذَكَاء ، وَلَمْ يَكُنْ بِهَا عَيْبٌ سِوَى غُبُرُ ورِهَا بِتَفَوُّقِهَا عَلَى الْأَمِيرَاتِ جَمَالًا وَذَكَاء ، وَلَمْ يَكُنْ بِهَا عَيْبٌ سِوَى غُبُرُ ورِهَا بِتَفَوُّقِهَا عَلَى الْأَمِيرَاتِ جَمِيعاً . وَلِمَا اشْتَهُرَت بِهِ مِنْ جَمَالًا وَذَكَاء وَثَرْوَة ، كَانَ الْأَمْرَاء اللَّمِيرَاتِ جَمِيعاً . وَلِمَا اشْتَهُرَت بِهِ مِنْ جَمَالًا وَذَكَاء وَثَرْوَة ، كَانَ الْأَمْرَاء أَلَا فَيْتُ مِنْ بِلَادٍ بَعِيدَةٍ جِدًّا طَالِبِينَ الزَّوَاجَ بِهَا ، فَكَانَت تَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ يَالُونَ مِنْ بِلَادٍ بَعِيدَةٍ جِدًّا طَالِبِينَ الزَّوَاجَ بِهَا ، فَكَانَت تَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ الاخْتِفَاء عَنْ مِرْآتِهَا السَّحْرِيَّة ، ثُمَّ تَسْخَرُ مِنْهُمْ وَتَطُرُدُهُم . . . .

أَخَذَ «حَسَّانُ » يَغْرِى وَيَغْرِى حَتَّى وَصَلَ إِلَى شَاطِئُ البُّحَيْرَةِ الَّذِى لَفَظَنْهُ عَلَيْهِ السَّمَكَةُ الْكَبِيرَةُ الْغَرِيبَةُ ، وَوَقَفَ فَوْقَ الصَّخُرةِ الَّتِي عَيَّنَهُا لَهُ . وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّات ، فَظَهَرَت لَهُ السَّمَكَةُ فِي الْحَال ، وَقَالَت : وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ ثَلَاثُ مَرَّات ، فَظَهَرَت لَهُ السَّمَكَةُ فِي الْحَال ، وقَالَت : أَهْلًا بِكَ يَا صَدِيقِي الطَّيْب . . . مَاذَا جَرَى ؟ قُلْ لِي مَا حَدَث ، فَقَد أُسْتَطِيعُ أَنْ أَفْعَلَ شَيْئًا يُسَاعِدُك .

قَصَّ « حَسَّانُ » عَلَى السَّمَكَةِ قِصَّةَ الْأَمِيرَةِ الَّتِي خَطَبَها ، وذَكَرَ لَهَا الشَّرْطَ الَّذِي شَرَطَتْه ؛ فَطَمْأَنَتُهُ السَّمَكَة ، وَقَالَت ْ لَهُ : سَأُخْفِيكَ فِي مَكَانِ لَا تَكْشِفُهُ مِرْآتُهَا السِّحْرِيَّة . . هَيًّا ، يَا صَدِيقِي ، اقْفِزْ إِلَى الْمَاء ، فَأَبْتَلِعَكَ لَا تَكْشِفُهُ مِرْآتُهَا السِّحْرِيَّة . . هَيًّا ، يَا صَدِيقِي ، اقْفِزْ إِلَى الْمَاء ، فَأَبْتَلِعَكَ



وَأَغُوصَ بِكَ فِي أَعْمَاقِ الْبَحْرِ ، فَلَنْ يَعْرِفَ أَحَدُّ مَكَانَكَ . . .

قَفَزَ «حَسَّانُ » إِلَى الْمَاء ، وَابْتَلَعَتْهُ السَّمَكَةُ الْكَبِيرَة ، وَخَاصَتْ بِهِ حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى قَاعِ البُحَيْرَة ، وَأَمَرَتْ أُسْرَهَا الَّتِي لَا يُحْصَى لَهَا عَدَدُ أَن تَتَجَمَّعَ حَوْلَهَا ، وَأَنْ تُحَرِّكَ الْمَاء بِذُيُولِهَا وَزَعَانِفِهَا ، لِتَتَعَكَّرَ الْمِيّاه ، وَلَا يَظْهَرُ «حَسَّانُ » فِي الْمِرْآةِ السَّحْرِيّة ! فَلَمَّا تَعَكَّرَتِ الْمِيّاه ، وَلَمْ تَعُدِ السَّمَكَةُ تُبْصِرُ شَيْئاً مِمَّا حَوْلَهَا ، ظَنَّتْ أَنَّ صَدِيقَهَا سَيَكُونُ فِي أَمَان ، وَأَنَّ الْأَمِيرَةَ لَنْ تَهْتَدِى إِلَى مَكَانِه ، فَخَرَجَتْ بِهِ إِلَى سَطْحِ الْمَاء ، وَلَفَظَتْهُ عَلَى الشَّاطِئ ، وَكَانَتْ تَظْهَرُ فَوْقَ الْمَاءِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّاتٍ ، لِتَطْمَئِنَّ عَلَى عَلَى الشَّاطِئ ، وَكَانَتْ تَظْهَرُ فَوْقَ الْمَاءِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّاتٍ ، لِتَطْمَئِنَّ عَلَى

صديقها. وَفِي ظُهْرِ الْيُوْمِ النَّالِثِ الْمَاء، أَخْرَجَتِ السَّمَكَةُ رَأْسَهَا مِنَ الْمَاء، وَنَادَتُ صديقها «حَسَّان»، وَنَادَتُ صديقها «حَسَّان»، وقالتُ له: ذكرْت لِي أَنَّ الأَمِيرة سَنْظُرُ فِي مِرْآتِهَا عَصْرَهٰذَا الْيُوم، فَتَعَالَ لِأَخْفِيكَ . . . وَابْتلعَتْه، وَغَاصَتُ بِه . . . . وَابْتلعَتْه، وَغَاصَتُ بِه . . . .

وَفِي الْعَصْرِ صَعِدَتِ الْأَمِيرَةُ إِلَى سَطْحِ الْقَصْرِ ، وَبِيدِهَا مِرْآتُهَا السِّحْرِيَّة ، وَأَخَذَت تُحَرِّكُهَا فِي كُلِّ جهة ، فَلَمْ ثَرَ « خَسَّانَ » فِي أَيِّ السِّحْرِيَّة ، وَأَخْتَاظَتْ لِاخْتِفَافِهِ الْعَجِيبِ ، وَهَمَّتْ بِالنَّزُولِ ، فَمَالَتِ الْمِرْآةُ مَكَان ، فَعَلَتِ الْمِرْآةُ لَحُو البُّحَيْرَة ، فَشَاهَدَتِ الْأَمِيرَةُ تَجَمُّعَ السَّمَكِ فِي مَكَانٍ مُعَيِّن ، وتَعَكُّرُ الْمُعَدِّرَة ، فَشَاهَدَتِ الْأَمِيرَةُ تَجَمُّعَ السَّمَكِ فِي مَكَانٍ مُعَيِّن ، وتَعَكُّرُ الْمُاء ، فَحَدَّقَت إِلَى الْمِرْآة ، وَحَدَّدَتِ النَّظَر ، فَرَأَت « حَسَّانَ » في الْمَاء ، فَحَدَّقَت إِلَى الْمِرْآة ، وَحَدَّدَتِ النَّظَر ، فَرَأَت « حَسَّانَ » في الْمَاء ، فَحَدَّقَت إِلَى الْمِرْآة ، وَحَدَّدَتِ النَّظَر ، فَرَأَت « حَسَّانَ » في

بَطْنِ السَّمَكَةِ الْكَبِيرَة ، فَنَزَلَتِ السُّلَمَ فِي شُرْعَة ، وَهِيَ فِي غَايَةِ الْبَهْجَةِ وَالْفَوَح ، وَأَمَرَتِ الْجُنُودَ بِالذَّهَابِ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي رَأْتُ فِيهِ السَّمَكَة ، وَوَصَّتِ الْغَوَّاصِينَ بِبَنْ لِ جُهْدِهِمْ فِي صَيْدِهَا . . .

غَاصَ الْغَوَّاصُونَ إِلَى أَعْمَاقِ البَّحَيْرَة ، وَأَحَاطُوا بِالسَّمَكَةِ الْكَبِيرَة ، وَكَادُوا يَقْبِضُونَ عَلَيْهَا ، لَكِنَّها اسْتَطَاعَتِ الْفِرَارَمِنْ بَيْنِهِم ، وَأَخَذَتْ تَسَبَحُ وَكَادُوا يَقْبِضُونَ عَلَيْهَا ، لَكِنَّها اسْتَطَاعَتِ الْفِرَارَمِنْ بَيْنِهِم ، وَأَخَذَتْ تَسَبَحُونَ تَسَبَحُونَ وَرَاءَهَا ، فِي الْأَعْمَاقِ يَمِيناً وَشِهَالًا ، وَتَصْعَدُ وَتَهْبِطِ ، وَالْغَوَّاصُونَ يَسَبَحُونَ وَرَاءَهَا ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللَّحَاقَ بِهَا . . . .

شَعَرَ «حَسَّانُ » بِمَا يَعْرِى حَوْلَه ، فَخَافَ أَنْ يُصِيبَ الْغَوَّاصُونَ السَّمَكَة بِأَذَى ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَحْنِثَ بِوَعْدِه ، فَطَلَبَ مِنَ السَّمَكَة أَنْ تَلْفِظَهُ السَّمَكَة بِأَنْ تَلْفِظَهُ عَلَى الشَّاطِئ ، فَلَفَظَتْه ، فَرَأَى الْجُنُودَ يَنْتَظِرُونَهُ وَأَسْلِحَتْهُمْ بِأَيْدِيهِمْ ، فَاسْتَسْلَمَ لَهُمْ . . . فَرَفَعَتِ السَّمَكَة رَأْسَهَا تَنْظُر إِلَى الْجَمْعِ الْحَاشِد ، وَدُمُوعُهَا تَسِيلُ مِنْ عَيْنَهَا . . . فَرَفَعَتِ السَّمَكَة رَأْسَهَا تَنْظُر إِلَى الْجَمْعِ الْحَاشِد ، وَدُمُوعُهَا تَسِيلُ مِنْ عَيْنَهَا . . . فَرَفَعَتِ السَّمَكَة رَأْسَهَا تَنْظُر إِلَى الْجَمْعِ الْحَاشِد ، وَدُمُوعُهَا تَسِيلُ مِنْ عَيْنَهَا . . . فَرَفَعَتِ السَّمَكَة رَأْسَهَا تَنْظُر إِلَى الْجَمْعِ الْحَاشِد ،

وَوَقَفَ « حَسَّانُ » أَمَامَ الْأَمِيرَة ، وَالْجُنُودُ يُحِيطُونَ بِه ، فَقَالَتْ لَهُ : أَمَّا مُنْ أَمَّا لَنْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يَخْتَنِيَ عَنْ مِرْآتِي ؟ . . .

لَا بُدَّ أَنْ تَنَالَ جَزَاءَك . . خُذُوهُ إِلَى الْمَيْدَان . . .

فَقَالَ الْمَلِك : يَابُنَيِّي الْحَبِيبَة ؛ إِنَّ هٰذَا الشَّابُّ الْجَرِىءَ قَدْ حَاوَلَ الإخْتِفَاءَ بِطَرِيقَةٍ عَجِيبَة ، فَعَاشَ فِي بَطْنِ سَمَكَة ، فَامْنَحِيهِ فُرْصَةً أُخْرَى . . وَالْحَقُّ أَنَّ الْأَمِيرَةَ كَانَتْ مُعْجَبَةً بِجُرْأَةِ «حَسَّانَ» وَشَجَاعَتِه ، فَقَالَتْ وَالْحَقُّ أَنَّ الْأَمِيرَةَ كَانَتْ مُعْجَبَةً بِجُرْأَةِ «حَسَّانَ» وَشَجَاعَتِه ، فَقَالَتْ لِلْبِيهَا الْمَلِك : إِنِّى أَمْنَحُهُ فُرْصَةً أُخْرَى إِطَاعَةً لِأَمْرِك ، يَا أَبِي الْعَزِيز . لِأَبِيهَا الْمَلِك : إِنِّى أَمْنَحُهُ فُرْصَةً أُخْرَى إِطَاعَةً لِأَمْرِك ، يَا أَبِي الْعَزِيز . خَرَجَ «حَسَّانُ» حَزِيناً حَاثِراً ، فَفَكَّر فِي أَنْ يُعَادِرَ الْمَدِينَة ، لكِنَّهُ تَذَكَر النَّسْرَ والرِّيشَةَ الَّتِي نَزَعَهَا بِمِنْقَارِهِ مِنْ جَنَاحِه ، وَقَوْلَهُ لَه : إِذَا الْحَتَجْتَ إِلَى مُسَاعَدَةٍ فَأَحْرَقْ هٰذِهِ الرِّيشَةَ تَجِدْنِي أَمَامَك !



جَدَّ (حَسَّانُ ) فِي سَيْرِهِ حَتَّى الْمَحْرَجَ مِنَ الْمَدِينَة ، فَصَارَ يَمْشِي حَتَّى أَنْزَلَهُ فِيهِ وَصَلَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَنْزَلَهُ فِيهِ النَّسْرِ ، فَأَخْرَجَ الرِّيشَةَ مِنْ كِيسِه ، وَلَأَنْ سَحَابَةً مَنْ كِيسِه ، وَكَأْنَ سَحَابَةً كَبِيرَةً قَدْ

حُجَبَتِ الشَّمْس ؛ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاء ، فَرَأَى النَّسْرَيَدُورُ فَوْقَه ، ثُمَّ يَهْبِطُ أَمَامَه ، وَيَخْنِى رَأْسَهُ يُحَيِّيه ، وَيَنْقُرُ الأَرْضَ بِمِنْقَارِه ، وَيَقُولُ : خَيْراً ، يَا صَدِيقِي الْعَزِيزِ. مَاذَا جَرَى ؟ وَأَى شَيْءٍ تُرِيدُ أَنْ أُحْضِرَهُ إِلَيْك . . قُلْ . . إِنِّي مُسْتَعِدٌ لِأَى طَلَبِ تَطْلَبُه !

قَصَّ «حَسَّانُ » عَلَى النَّسْرِقِصَّتَهُ مَعَ الْأَمِيرَة ، وَكَيْفَ اخْتَنَى فِي بَطْنِ السَّمْكَة ، وَكَيْفَ اخْتَنَى فِي بَطْنِ السَّمْكَة ، وَكَيْفَ كَشْفَتِ الْأَمِيرَةُ مَكَانَهُ بِمِرْآتِهَا السِّحْرِيَّة . وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُسَاعِدَهُ عَلَى الاخْتِفَاء فِي مَكَانِ لَا تَكْشِفُهُ الْمِرْآة . . . .

حَرَّكَ النَّسْرُ جَنَاحَيْهِ الْكَبِيرَيْن ، وَهَزَّ رَأْسَه ، وَقَالَ : هٰذَا أَمْرُ سَهْلٌ ، 'يَا صَدِيقِي الْعَزِيز . . . سَأَحْمِلُكَ عَلَى ظَهْرِى ، وَأَطِيرُ بِكَ فِي الْفَضَاءِ الْعَالِي ، فَلَا تَسْتَطِيعُ الْأَمِيرَةُ أَنْ تَرَاكَ بِمِرْآتِهَا السِّحْرِيَّة ، وَأَنْتَ فِي عَنَانِ السَّهَاء . . . هَيًّا ارْكَب ْ ظَهْرى ، وَتَوَكَّلْ عَلَى الله . . .

رَكِبَ «حَسَّانُ » ظَهْرَ النَّسْرِ ، فَطَارَبِهِ حَتَّى ذَهُبَا إِلَى النَّبْعِ وَالْأَشْجَارِ وَاللَّمْوَرِ وَالنَّمَارِ ، فَأَنْزَلَهُ هُنَاكَ ، وقَالَ لَه : ابْقَ هُنَا يَوْمَيْن ، وَفِي الْيَوْمِ النَّالِثِ أَخَلِقُ بِكَ عَالِياً ، فَلا تَظْهَرُ فِي الْمِرْآةِ السِّحْرِيَّة . . .

وَفِي الْيَوْمِ النَّالِثُ ، وَفِي السَّاعَةِ الْمُحَدَّدَةِ ، صَعِدَتِ الْأَمِيرَةُ بِمِرْآنِهَا إِلَى سَطْحِ الْقَصْرِ ، وَأَخَدَتْ تُدِيرُهَا فِي كُلِّ الْجِهَاتِ ، وَتُحَدِّقُ بِمِرْآنِهَا إِلَى سَطْحِ الْقَصْرِ ، وَأَخَدَتْ تُدِيرُهَا فِي كُلِّ الْجِهَاتِ ، وَتُحَدِّقُ إِلَيْهَا ، فَمَا رَأْتَ «حَسَّانَ » وَلَا عَرَفَتْ مَخْبَأَه . وَلَمَّا يَئِسَتْ مِنَ الْعُثُورِ إِلَيْهَا ، فَمَا رَأْتَ «حَسَّانَ » عَلَى ظَهْرِه . عَلَيْهِ ، وَهَمَّتْ بِالْهُبُوط ، لَمَحَتْ فِي الْمِرْآةِ صُورَةَ نَسْرِ كَبِيرٍ يُحَاوِلُ أَنْ يَهْبِطُ إِلَى الْأَرْض ، فَجَعَلَتْ تَتَأَمَّلُهُ ، فَرَأَت «حَسَّانَ » عَلَى ظَهْرِه . . فَمَا كَانَ أَسْرَعَ مَا أَرْسَلَتِ الْجُنْدَ إِلَيْه ، فَقَبَضُوا عَلَيْهِ وَهُو يُحَاوِلُ النَّوْمَ عَلَى الْأَعْشَابِ بَيْنَ الْأَشْجَارِ . . .

وَمَرَّةً ثَانِيَةً وَقَفَ «حَسَّانُ » أَمَامَ الْمَلِكِ وَالْمَلِكَةِ وَابْنَهِمَا الْأَمِيرَة ، تُحْيِطُ بِهِمُ الْحَاشِيةُ وَالضَّبَّاطُ وَالْجُنُود . . . وَقَفَ «حَسَّانُ » خَجْلَانَ خَرْ يَانَ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْتَبِئَ فِي مَكَانٍ لَا تَكْشِفُهُ الْمِرْآةُ السِّحْرِيَّة فَرَيْنَانَ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْتَبِئَ فِي مَكَانٍ لَا تَكْشِفُهُ الْمِرْآةُ السِّحْرِيَّة وَبَدَأْتِ الْأَمِيرَةُ تُوبِّخُه ، وَتَهُولُ بِهِ ، وَتَسْخَرُ مِنْهُ ، وَتَقُولُ لَهُ : أَنْتَ الْجَانِي وَبَدَأْتِ الْأَمِيرَةُ تُوبِّخُه ، وَتَهُولُ أَبِهِ ، وَتَسْخَرُ مِنْهُ ، وَتَقُولُ لَهُ : أَنْتَ الْجَانِي عَلَى نَفْسِكُ ، أَيُّهَا الشَّابُ الْمَعْرُور . . . إِنَّ مِرْآتِى تَكْشِفُ كُلِّ شَيْءَ ، فَي غَلَى نَفْسِكُ ، أَيُّهَا الشَّابُ الْمَعْرُور . . . إِنَّ مِرْآتِى تَكْشِفُ كُلِّ شَيْءَ ، فَي غَلَى الْجَوْ ، وَفِي بَاطِنِ الْأَرْضِ ! . . . هَبًا فِي أَعْمَاقِ الْبَحْرِ ، وَفِي أَعَالِى الْجَوْ ، وَفِي بَاطِنِ الْأَرْضِ ! . . . هَبًا يَعْمَاقِ الْبَحْرِ ، وَفِي أَعَالِى الْجَوْ ، وَفِي بَاطِنِ الْأَرْضِ ! . . . هَبًا يَعْمُونُ إِلَى مَيْدَانِ الضَّحِكِ وَالسَّخْرِيَة ، لِيَلْقى جَزَاءً غُرُورِهِ ! يَعْمَاقُ الْبَعْرُودِ ! يَاطِنَ الْأَرْضِ ! . . . هَبًا عُمُودُ اللَّهُ عَلَى الشَّعْرِيَة ، لِيَلْقى جَزَاءً غُرُورِهِ !



فَقَالَتِ الْمَلِكَة : يَا بِنْتِي ، يَا حَبِيبَتِي ، إِنَّ هٰـذَا الْفَتَى شُجَاعٌ جَرِى ، فَعَلَ مَا لَمْ يَفْعَلُهُ غَيْرُهُ مِنْ قَبْل . . لَقَدِ اخْتَبَأَ مَرَّةً فِي بَطْنِ سَمَكَة ، وَاخْتَبَأَ هُدُو مَا لَمْ يَفْعَلُهُ غَيْرُهُ مِنْ قَبْل . . لَقَدِ اخْتَبَأَ مَرَّةً فِي بَطْنِ سَمَكَة ، وَاخْتَبَأَ هُذِهِ الْمَرَّةَ فَوْقَ ظَهْرِ نَسْر . . فَامْنَحِيهِ فُرْصَةً أَخِيرَةٍ . . .

أَطَاعَتِ الْأَمِيرَةُ أُمَّهَا وَقَالِتْ : كَمَا تَشَائِينَ يَا أُمِّى ، يَا مَلِيكَتِى . . . وَنَظَرَتْ إِلَى الْفَتَى «حَسَّانَ» وَقَالَتْ له : هذه فُرْصَتك الْأَخِيرَةُ ، أَيُّها الشَّابِ !

خَرَجَ «حَسَّانُ » وَهُو لَا يَكَادُ يُصَدِّقُ أَنَّهُ نَجَا مِنَ ارْتِدَاء فَرُوةِ الْخُرُوفِ ، وَوَضْعِ الطُّرْطُورِ عَلَى رَأْسِهِ ، وَالْجَرْيِ حَافِياً سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي مَنْدَانِ الضَّحِكِ وَالسَّخْرِيَة . . . وَأَخَذَ يَجْرِي وَيَجْرِي وَيَجْرِي حَنَّى وَصَلَ إِلَى مَنْدَانِ الضَّحِكِ وَالسَّخْرِيَة . . . وَأَخَذَ يَجْرِي وَيَجْرِي وَيَجْرِي حَنَّى وَصَلَ إِلَى الْمَكَانِ اللَّهَ حِكِ وَالسَّخْرِيَة . . . وَأَخَذَ يَجْرِي وَيَجْرِي وَيَجْرِي حَنَّى وَصَلَ إِلَى الْمَكَانِ اللَّذِي وَهَفَ فِيهِ مَعَ التَّعْلَب ، وَأَشْعَلَ النَّارَ فِي بَعْضِ أَوْرَاقِ الشَّجْرِ الْمَكَانِ اللَّذِي وَهَفَ فِيهِ مَعَ التَّعْلَب ، وَإِشْعَلَ النَّارَ فِي بَعْضِ أَوْرَاقِ الشَّجْرِ الْجَاقَة ، وَأَلْقَ فِيهَا شُعَيْرَاتِ النَّعْلَب ، فَإِذَا دُخَانُ أَخْضَرُكِثِيفٌ يَمُلَا الْجَوْ ، الْجَاقَة ، وَأَلْقَ فِيهَا شُعَيْرَاتِ النَّعْلَب ، وَإِذَا رَائِحَةٌ غَرِيبَةٌ تَفُوحُ فِي الْمَكَانِ ، وَإِذَا وَيُعْفَ أَمَامَ «حَسَّانَ » ، و «حَسَّانُ » لا يَرَاهُ بِسَبِ النَّعْلَبُ يَظْهَرُ فَجُأَة ، وَيَقِفُ أَمَامَ «حَسَّانَ » ، و «حَسَّانُ » لا يَرَاهُ بِسَبِ كَثَافَةِ الدُّخَان ؛ فَيَشُدُّ التَّعْلَبُ طَرَف جَلْبَابِهِ بِأَنْيَابِه ، وَيَقُولُ لَه : إِنِي فِي كَانَ اللَّعْلَبُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْلَبُ مُؤَانًا ، وَيَقُولُ لَه : إِنِي قِي لَلْ إِلَى فِي الْمَكَانِ ، وَيَقُولُ لَه : إِنِي قِي الْمَكَانِ ، وَيَقُولُ لَه : إِنِي قِي الْمَلَاثِ وَلَا اللَّهُ اللْهَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَ

خِدْمَتِك ، أَيُّهَا الشَّابُّ الرَّحِيم ، الطَّيِّبُ الْقَلْب . . فَمَاذَا تُرِيد ؟ أَطْلُبُ مُاتَشَاءُ تَجِدْنِي طَوْعَ أَمْرِك !

حَكَى «حَسَّانُ » لِلتَّعْلَبِ حِكَايَتَهُ ، وَقَالَ لَهُ : إِنَّكَ مَشْهُورٌ بِالذَّكَاءِ وَالدَّهَاء ، فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَجِدَ حَلَّا لِمُشْكِلَتِي ؟ هَلْ يُمْكِنُكَ أَنْ تَدُلَّنِي وَالدَّهَاء ، فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَجِدَ حَلَّا لِمُشْكِلَتِي ؟ هَلْ يُمْكِنُكَ أَنْ تَدُلَّنِي عَلَى طَرِيقَةٍ أَخْتَبَيُّ بِهَا ، فَلَا تَكْشِفُنِي مِرْآةُ الْأَمِيرَة ؟ . . .

 وَفِي الْحَالِ بَدَأَ الثَّعْلَبُ يَحْفِرُ الأَرْضَ بِمَخَالِبِهِ فِي سُرْعَةٍ فَائِقَة ، حَتَّى حَفَرَ نَفَقاً طَوِيلًا ، غَابَ فِيهِ عَنْ عَيْنَى «حَسَّان » . . . وَمَرَّ الْيُومُ الأَوَّل ، وَالنَّعْلَبُ لَمْ يَظْهَر ، فَبَدَأَ الْقَلَقُ يَغْزُو قَلْبَ «حَسَّانَ » شَيْئًا وَالْيُومُ الثَّانِي ، وَالنَّعْلَبُ لَمْ يَظْهَر ، فَبَدأً الْقَلَقُ يَغْزُو قَلْبَ «حَسَّانَ » شَيْئًا وَالْيُومُ الثَّانِي ، وَالنَّعْلَبُ لَمْ يَظْهَر ، فَبَدأً الْقَلَقُ يَغْزُو قَلْبَ «حَسَّانَ » شَيْئًا فَشَيْئًا ، حَتَّى فَقَدَ الْأَمَلَ ، وَظَنَّ أَنَّ النَّعْلَبَ مَكَرَبِه ، فَكَادَ يُغْمَى عَلَيْهِ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ ، . . .

وَوَائَى ... أَسْرِعُ فَقَدِ اقْتَرَبَ الْوَقْتُ الَّذِى تَصْعَدُ فِيهِ الْأَمِيرَةُ إِلَى سَطْحِ وَرَائَى ... أَسْرِعُ فَقَدِ اقْتَرَبَ الْوَقْتُ الَّذِى تَصْعَدُ فِيهِ الْأَمِيرَةُ إِلَى سَطْحِ الْقَصْرِ... هَيَّا اتَّبِعْنِي ... إِنَّ هٰذَا النَّفَقَ يَصِلُ بِكَ إِلَى حُجْرَةِ الْأَمِيرَة ... وَلَنْ يَعْطُرُ بِبَالِهَا أَنَّكَ مُخْتَئِي فِي قَصْرِهَا ، وَتَحْتَ حُجْرَتِهَا ... فَإِذَا نَظَرَتْ فِي مَرْآتِهَا فَلَنْ تَرَاك ... وَلَنْ تُفَكِّرَ فِي أَنْ تَنْظُرَ تَحْتَ قَدَمَيْها ... فَإِذَا نَظَرَتْ فِي مَرْآتِهَا فَلَنْ تَرَاك ... وَلَنْ تُفَكِّر فِي أَنْ تَنْظُرَ تَحْتَ قَدَمَيْها ... وَرَبَيْ تُفَكِّر فِي أَنْ تَنْظُرَ تَحْتَ قَدَمَيْها ... وَرَبِينَيْدِ تَنْزِلُ إِلَى حُجْرَتِها غَاضِبَةً سَاخِطَة ، فَإِذَا أَحْسَسْتَ بِهَا فَارْفَع وَحِينَئِيْدٍ تَنْزِلُ إِلَى حُجْرَتِها غَاضِبَةً سَاخِطَة ، فَإِذَا أَحْسَسْتَ بِهَا فَارْفَع وَحِينَئِيْدٍ تَنْزِلُ إِلَى حُجْرَتِها غَاضِبَةً سَاخِطَة ، فَإِذَا أَحْسَسْتَ بِهَا فَارْفَع الْخَشِيةَ النِّي فِي نِهَايَةِ النّفَق ، وَاصْعَدْ إِلَى وَسَطِ الْحُجْرَة ، تَجِدْ نَفْسَك أَمَامَ الْأُمِيرَة ، فَقُلْ لَهَا : لَقَدْ غَلَنْتُك !

وَحِينَمَا وَصَلَ « حَسَّانُ » وَالنَّعْلَبُ إِلَى آخِرِ النَّفَق ، كَانَتِ الْأَمِيرَةُ

تَصْعَدُ فِي السُّلَمِ إِلَى سَطْحِ الْقَصْرِ ، وَمَعَهَا مِرْآتُهَا السَّحْرِيَّة ، لِتَبْحَثَ عَنْ مَخْبَإٍ « حَسَّان » . أَمَّا الثَّعْلَبُ فَقَدْ بَقِيَ لَحْظَةً مَعَ « حَسَّان » ، وَأَعَادَ عَلَيْهِ



وَقَفَتِ الْأَمِيرَةُ عَلَى سَطْحِ الْقَصْرِ ، وَجَعَلَتْ تُقلِّبُ مِرْآتَهَا فِي كُلِّ جِهَة ، وَتُنْعِمُ النَّظَرَ فِيهَا ، فَلَا تَرَى أَثُواً لِهِلْذَا الْخَاطِبِ

الْمُخْتَمِيُّ تَحْتَ حُجْرَتِهَا . . . حَوَّلَتِ الْمِرْآةَ نَحْوَ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ وَالشَّمَالِ وَالْخَنُوبِ ، وَحَدَّقَتْ إِلَى أَعْمَاقِ الْبَحْر ، وَتَطَلَّعَتْ إِلَى أَعَالِى الْفَضَاء ، فَلَمْ وَالْجَنُوب ، وَحَدَّقَتْ إِلَى أَعْمَاقِ الْبَحْر ، وَتَطَلَّعَتْ إِلَى أَعَالِى الْفَضَاء ، فَلَمْ تَعْثُرُ عَلَى مَخْبَإِ « حَسَّان » ، وَلَا أَسْتَطَاعَتْ كَشْفَ مَكَانِه ، فَعَجِبَتْ لِاخْتِفَاثِهِ ، وَأَخْذَتُ تُنْزِلُ إِلَى حُجْرَتِهَا ، وَهِي حَزِينَةٌ فَوْحَانَةٌ فِي وَقْتٍ وَاحِد . . . .

كَانَتْ حَزِينَةً مُغْتَاظَةً لِأَنَّ «حَسَّانَ » غَلَبَهَا ، وَاسْتَطَاعَ الِاخْتِفَاءَ عَنْ مِرْآنِهَا السِّحْرِيَّة ، وكَانَتْ فى الْوَقْتِ نَفْسِهِ سَعِيدَةً فَرْحَانَة ، لِأَنَّهُ نَجَحَ فِي الْحَتِفَائِه ، وَأَنَّهُ - لِهُذَا النَّجَاحِ - سَيكُونُ زَوْجًا لَهَا ، فَإِنَّ قَلْبَهَا قَدْ مَالَ اللهِ مُنْذُ رَأَتْه ، وَشَاهَدَتْ بَسَاطَة ثِيَابِه ، وَسَمِعَتْ حَدِيثَهُ الْقَوِى الْمُهَدَّب ، وَعَلِمَتْ شَجَاعَتَهُ وَجُرْأَتَه ، فَقَالَتْ فِي صَوْتٍ مُرْتَفِعٍ : أَيْنَ الْحَتْنَى هٰذَا الشَّابِ ؟ ! لَيْتَهُ يَظْهَرُ الآن !

وَفَجْأَةً رَأْتُ لَوْحَ خَشَبٍ يَرْتَفِعُ مِنْ أَرْضِ الْحُجْرَة ، وَرَأَتْ « حَسَّانَ » يَقِفُ أَمَامَهَا قَائِلاً : مَا رَأْيُكِ الْآنَ ، يَا أَمِيرَتِي الْعَزِيزَة ؟ ! أَظُنَّنِي نَفَّدْتُ شَرْطَك ، وَاخْتَفَيْتُ حَتَّى عَجَزَتْ مِرْآتُكِ السِّحْرِيَّةُ عَنْ كَشْفِ مَخُبُثِي ! لَقَدْ غَلَبْتُك !

قَالَتِ الْأَمِيرَة : صَدَقْتَ ، أَيْهَا الشَّابُّ الشُّجَاع . . . وَقَدْ قَبِلْتُ أَنْ أَنْ أَنْ الشُّجَاع . . . وَقَدْ قَبِلْتُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ الشَّجَاع . . . وَقَدْ قَبِلْتُ أَنْ أَنْ أَكُونَ زَوْجَةً لَكَ !

وَذَاعَ فِي الْقَصْرِ ، وَفِي الْمَدِينَةِ كُلِّهَا ، أَنَّ الشَّابُّ الْغَرِيبَ الَّذِي تَقَدَّمَ لِخَطْبَةِ الْأَمِيرَةِ قَدْ نَجَحَ فِي اخْتِفَائِهِ ، وَأَنَّ الْمِرْآةَ السِّحْرِيَّةَ كُمْ تَكْشِفْ مَخْبَأًه.

صَحِبَتِ الْأَمِيرَةُ «حَسَّانَ » إِلَى أَبَوَيْهَا ، وَقَالَتْ لَهُمَا : لَقَدْ نَجَعَ هَٰذَا الشَّابُ فِي الإخْتِفَاء ، فَلَمْ تَكْشِفْهُ مِرْآتِي السَّحْرِيَّة ، وَوَجَبَ أَنْ هَٰذَا الشَّابُ فِي الإخْتِفَاء ، فَلَمْ تَكْشِفْهُ مِرْآتِي السَّحْرِيَّة ، وَوَجَبَ أَنْ أَنِي بِالشَّرْط . فَلَيْأُمُرْ أَبِي الْعَزِيزُ بِإِعْدَادِ الإحْتِفَالَات ، وَإِقَامَةِ الزِّينَات ، وَوَقُوزِيع الْهَدَايَا وَالْهِبَات . . .

أَخَذَ الْحَاشِيَةُ وَالْجَيْشُ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ جَمِيعاً يُعِدُّونَ مُعِدَّاتِ الْفَرَحِ بِ
بِزَوَاجِ أَمِيرَتِهِم الْحَسْنَاء ، بِالشَّابُّ الْجَرِىء « حَسَّان » . . .

وَأَقِيمَتِ الزِّينَاتُ فِي كُلِّ مَكَان ، وَنَحَدَّدَ مَوْعِدُ عَقْدِ الزَّوَاج ، وَأَخَذَ رَجَالُ الدَّوْلَةِ وَالْعُلَمَاءُ وَالْعُظَمَاءُ يَتَوَافَدُونَ إِلَى الْقَصْرِ الْمَلَكِيّ ، وَكُلُّ مِنْهُمْ رَجَالُ الدَّوْلَةِ وَالْعُلَمَاءُ وَالْعُظَمَاءُ يَتَوَافَدُونَ إِلَى الْقَصْرِ الْمَلَكِيّ ، وَكُلُّ مِنْهُمْ سَعِيدٌ مُنْشَرِحُ الْقَلْب ، لِأَنَّ الأَمِيرَةُ سَتَتَرَوَّج ، وَلِأَنَّ عَهْدَ السَّخْرِيَةِ مِنَ الْأَمْرَاءِ قَدِ انْتَهَى . . .

وَلَمَّا تَقَدَّمَ الْقَاضِي لِيَعْقِدَ الزَّوَاجِ ، وَقَفَ « حَسَّانُ » وَقَالَ : عُذْراً ، يا مَرْلاي الْمَلِك ... عُذْراً أَيُّهَا السَّادَةُ الْكِرَام ... أَرْجُو أَنْ تَسْمَعُوا حَدِيثِي ، وَتَعْرِفُوا قِصَّتِي ... إِنِّى لَأَجِلُّ الْأَمِيرَةَ كُلَّ الْإِجْلَالِ ، وَأَتَمَنَّى لَوْ أَسْتَطِيعُ الزَّوَاجَ بِهَا ، لَكِنِّى نَشَأْتُ صَيَّاداً فَقِيراً ، وَلَمْ أَتَعَوْدِ الْحَيَاةَ لَوْ أَسْتَطِيعُ الزَّوَاجَ بِهَا ، لَكِنِّى نَشَأْتُ صَيَّاداً فَقِيراً ، وَلَمْ أَتَعَوْدِ الْحَيَاةَ

ثُمُّ نَظُرٌ ﴿ حَسَّانُ ﴾ إِلَى الْأَمِيرَةِ وَقَالَ لَهَا ؛ عُذْراً ، يَا أَمِيرِ فِي الْجَلِيلَة . . لَقَدْ قَبِلْتِ أَنْ تَتَزَوَّجِينِي ، لِأَنِّي اسْتَطَعْتُ أَنْ أَخْتَبِيً فِي مَكَانٍ لَمْ يَخْطُرُ بِبَالِك ، فَلَمْ تَكْشِفْهُ مِرْ آتُكِ السِّحْرِيَّة . . . لَقَدْ نَفَّدْتُ شَرْطَك ، وَبَجَحْت ، وَغَلَبْتُك ، فَلَمْ تَكْشِفْهُ مِرْ آتُكِ السِّحْرِيَّة . . . لَقَدْ نَفَّدْتُ شَرْطَك ، وَبَجَحْت ، وَغَلَبْتُك . . . وَلَـٰكِنَ هٰذَا لَا يَكُنِي لِنَكُونَ إِزَوْجَيْنِ سَعِيدَيْن . . فَإِنْ شِشْتِ وَغَلَبْتُك . . . وَلَـٰكِنَ هٰذَا لَا يَكُنِي لِنَكُونَ إِزَوْجَيْنِ سَعِيدَيْن . . فَإِنْ شِشْتِ أَنْ تَقْبَلِي الْحَيَاة أَنْ تَقَبْلِي الْحَيَاة أَنْ تَقْبَلِي الْحَيَاة أَنْ تَقْبَلِي الْحَيَاة أَنْ تَقْبَلِي الْحَيَاة أَنْ تَقْبَلِي الْحَيَاة أَنْ تَقْبُلِي الْحَيَاة أَنْ الْعَلْدُ أَنْ الْعَلَيْدُ إِلَى الْحَيَاة أَنْ الْعَلْمُ اللّٰ الْعَنْهُ اللّٰ الْعَلَاقُ أَنْ الْتَطْعِيْقُ الْعَنَاقُ الْعَلَى الْحَيَاة أَنْ الْعَلَالُ الْعَلَاقُ اللّٰهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّٰهِ الْعَلَاقُ اللّٰهُ الْتُولِي الْعَلَاقُ اللّٰهُ الْتُلْعِلُهُ الْعُلَاقُ اللّٰهُ الْعُلْمُ اللّٰهِ الْعَلَاقُ اللّٰهُ الْعُلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعُلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعُلْمُ اللْعَلَاقُ اللّٰهُ اللّٰهُ



فَقِيرٍ ، يَعِيشُ مِنْ كَدِّهِ وَعَرَق جَبينِه ، وَلَا يَقْبُلُ أَنْ يَعِيشَ عَالَةً عَلَى الْمُجْتَمَع ، يَأْكُلُ مِنْ تَعَبِ الآخَرينَ وَجُهُدِهِم ، بدُون أَنْ يُفِيدَهُمْ فَائِدَةً تُذْكَر . .

اصْفَرَّ وَجْهُ الْأَمِيرَة ، وَاضْطَرَ بَتْ فِي مُجْلِسِهَا ، وَارْتَعَشَتْ أَطْرَافُهَا ، وَأَصَابَهَا ذُهُولٌ وَدُوار ، فَسَقَطَتِ الْمِرْآةُ السِّحْرِيَّةُ مِنْ يَدِهَا ، وَتَحَطَّمَتْ قِطَعاً صَغِيرَة ، مُحْدِثَةً دَويًّا كَالرَّعْد ؛ فَأَسْرَعَ الْخَدَمُ يَجْمَعُونَ قِطَعَ الْمِرْآةِ الْمُحَطَّمَة ، فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئاً . . . لَقَدِ اخْتَفَت ، وَكُمْ يَبْقَ لَهَا أَثْر ! ثُمَّ تَمَالَكَتِ الْأَمِيرَةُ نَفْسَهَا ، وَوَقَفَتْ مُنْتَصِبَة ، وَقَالَت : أَيُّهَا الشَّابُّ

الْجَرِى مُ الطَّيِّبُ الْقَلْب ، الْغَنِيُّ النَّفس ، النَّبِيلُ الْحِس ، لَقَدْ قَبِلْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَك . . وَأَعَاهِدُكَ أَنْ أَكُونَ مُطِيعَةً لَك ، وَأَنْ أَحْيَا مَعَكَ حَيْثُ تُحِبٌ ، وَأَيْنَ تَشَاء . . .

وَتُمَّ زَوَاجُ « حَسَّانَ » وَالْأَمِيرَة ، وَعَاشَا مَعاً فِي هَنَاءَةٍ وَسُرُور ، وَأَصْبَحَتِ الْأَمِيرَةُ وَتُدَبِّرُ بِنَفْسِهَا شُنُونَ الْبَيْتِ كُلَّهَا ...

أمّا ه حَسَّانُ ، فَقَدْ تَعَلَّمَ عُلُومَ الْحَرْبِ وَالسَّياسَة ، وَأَصْبَحَ صَابِطاً مُمْتَازاً فِي جَيْشِ وَطَنِهِ الْجَدِيدِ . . . وَكَانَ سَعِيداً فِي حَيَاتِه ، مَعَ زَوْجَتِهِ الْآمِيرَةِ الْجَمِيلَة ، وَسَعِيداً بِأَنَّهُ صَارَ مُتَعَلِّماً وَضَابِطاً عَظِيماً ، لَكِنَّ سَعَادَتَهُ فِي الْجَمِيلَة ، وَسَعِيداً بِأَنَّهُ صَارَ مُتَعَلِّماً وَضَابِطاً عَظِيماً ، لَكِنَّ سَعَادَتَهُ فِي الْجَمِيلَة ، وَفِيها هُو عَلَيْه ، فَقَدْ كَانَ تَفْكِيرُهُ فِي أَبِيهِ ، وَفِيها هُو عَلَيْه ، يُنغَصُ عَلَيْهِ سَعَادَتَهُ . . . أَمَاتَ أَبُوهُ أَمْ لَا يَزَالُ حَيًّا ؟ وَإِذَا كَانَ حَيًّا يَوْلُونَ عَيْفُ الْآنَ وَجِيداً ، لَا زَوْجَةَ وَلَا وَلَد ؟ ا

وَفِي صَبَاحٍ أَحَدِ الْأَيَّامِ أَخْبَرُ «حَسَّانُ» زَوْجَتَهُ أَنَّهُ يَنْوِى السَّفَرَ إِلَى بَلَدِه ، لِيَعْرِفَ أَخْبَارَ أَبِيهِ ، فَطَلَبَتْ أَنْ تُسَافِرَ مَعَه ، فَقَالَ لَهَا : إِنَّ السَّفَرَ شَاقِ ، وَالْمَسَافَةَ طَوِيلَة ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ فِي النَّهَارُوقِي اللَّيْلِ . السَّفَرَ شَاقِ ، وَالْمَسَافَةَ طَوِيلَة ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ فِي النَّهَارُوقِي اللَّيْلِ .

بِدُونِ رَاحَة ، حَتَّى أَصِلَ سَرِيعاً ، وَلَا أَتَأْخَرُ فِي الْعَودَة . . .

وَاسْتَأْذَنَ ﴿ حَسَّانُ ﴾ حَمَاهُ الْمَلِكَ فِي السَّفَر ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَأَمَر لَهُ بِعَرَبَةٍ مَلَكِيَّةٍ تَجُرُّهَا سِيَّةُ خُيُول ؛ وَأَمَرَ أَنْ يُسَافِرَ فِي صُحْبَتِهِ بَعْضُ زُمَلائِهِ الضُّبَّاط ، حَتَّى لَا يُحِسَّ الْوَحْدَةَ وَالْوَحْشَة . . .

وَصَلَ « حَسَّانُ » إِلَى بَلْدَتِهِ ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا ، فَقَدْ تَغَيَّرُتْ هَيْئَتُه ، لِثِيَابِهِ الْأَنِيقَة ، وَالْأَوْسِمَةِ الَّتِي تُزِّينُ صَدْرَه . وَكُلَّمَا قَابَلَ أَحَدَ زُمَلَاثِه ، وَقَالَ لَهُ إِنَّنِي « حَسَّان » ، ضَحِكَ مِنْهُ زَمِيلُه ، وَتَرَّكَهُ وَانْصَرَفَ عَنْه ، وَهُو يَقُولُ : «حَسَّانَ» ؟ . . . رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه . . . لَقَدْ غَرِقَ مُنْذُ سَبْعَةِ أَشْهُر ! فَذَهَبَ إِلَى بَيْتِ أَبِيهِ ، وَطَرَقَ بَابَهِ ، فَفَتَحَ لَهُ غُلَامٌ في السَّادِسَةَ عَشَرَةَ مِنْ عُمْرِه ، فَسَأَلَهُ عَنْ « عَمِّ مَنْصُور » ، فَسَمِعَ صَوْتًا مِنَ الدَّاخِلِ يَقُولُ : مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُ عَنِّي يَا عَلِي ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ : إِنَّهُمْ خَمْسَةُ ضُبَّاطٍ يَا عَمِّي ... خَرَجَ « عَمّ مَنْصُور » لِيُقَابِلَ الضُّبَّاط ، وَلِيَعْرِفَ مَاذَا يُريدُونَ مِنْه ، وَهُوَ كُمْ يَفْعَلُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِيَ ضُبّاطٌ لِلْقَبْضِ عَلَيْهِ . فَلَمَّا وَقَفَ أَمَامَهُم ، انْدَفَعَ « حَسَّانُ » نَحْوَهُ يُعَانِقُه ، وَيُقَبِّلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْه ، وَيَقُولُ : أَبِي . . .

وَتَرَكَ « عَم مَنْصُور » لِلْغُلام « عَلى » البيت وَمَا فِيه ، وَأَدَوَاتِ الصَّبْدِ كُلُهَا ، وسافَر مَعَ ابْنِه ، فَعَاشَ بَقِيَّةَ أَيَّامِهِ فِي أَطْيَبِ عِيشَةٍ وَأَهْنَا حَبَاة . . . وَمَرَّتْ سِنُون . . . وَمَاتَ الْمَلِك ، فَصَارَتِ ابْنَتُهُ الأَمِيرَةُ مَلِكة ، وَصَارَ زَوْجُهَا « حَسَّانُ » مَلِكاً . . . وَحَكَما مَعا بِالْعَدُلِ وَالإِحْسَان ، وَصَارَ زَوْجُهَا « حَسَّانُ » مَلِكاً . . . وَحَكَما مَعا بِالْعَدُلِ وَالإِحْسَان ، فَعَاشَا سَعِيدَيْن ، وَأَسْعَدَا شَعْبُهُما .



| 1996/4 | (·Y                 | رقم الإيداع    |
|--------|---------------------|----------------|
| ISBN   | 977 - 02 - 4403 - 1 | الترقيم الدولي |

٧/٩٤/٣٣ طبع بتطابع دار المعارف (ج.م.ع.)